

A.U.B. LIBRANA

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT





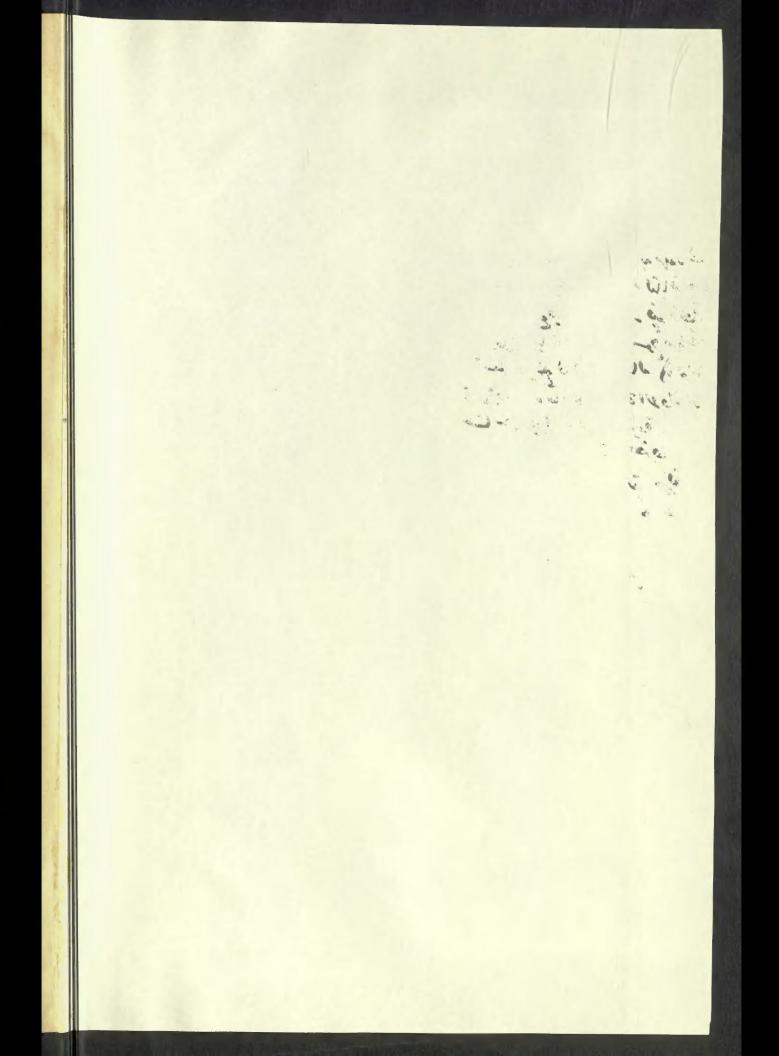

CA 349.297 Sh52rA

#### ڪتاب

رسالة الامام أي عسدالله محدن ادريس الشافعي رحد الله في أصول الفقة برواية الرسع ان سليمان المرادي عند تعمدهما الله بالرجسة والرضوان وأسكنهما فسج وأسكنهما فسج

قال ابو قوركت عبدالرحن مهرالي ان في دهرشان ان في دهرشان ان في دهرشان ان في دهرشان الأخسار في وهي تدار الأخسار في وهي تدار الناسخ واغذ في مرافقات والمدر خوا الماسخ واغذ في مرافقات الماسخ واغذ في مرافقات الماسخ واغذ في الماسخ واغذ في الماسخ والمدر خوا المواد الم

ما في المراد المراد عن المراد عن المراد المراد عن المرا

(dest).

على نفقة حضرة العالم الفاضل الحسيب النسيب صاحب العزة السيد أحد بل الحسيني المحامى الشهير بلغه الله مناه ووفقه لما يحبه ويرضاه

(الطبعة الاولى). بالمطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر الحمية سنة ١٣٢١ هجرية



(۱) أخبرنا أبوعلى الحسن بن حبيب بن عبد الملك بدمشق سنة سبع وثلاثين وثلثمائة قال أخبرنا الربيع بن سلمان المرادى قال أخبرنا الامام محد بن ادريس بن العباس ابن عبيد بن عبد بن عبد بن هاشم بن السائب بن عبيد بن عبد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف رضى ألله تعالى عنه وأرضاه فقال

المدلله الذي خلق السهوات والارض وجعل الظلمات والنور شم الذي كفروا بربهم بعدلون والجدلله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمة الاسعمة منه توجب على مؤدى ماضى نعمة بأدائم انعمة مادئة بحب على مؤدى ماضى نعمة بأدائم انعمة مادئة بحب على مؤدى ماضى نعمة بأدائم انعمة مادئة بحب على مؤدى ماضى نعمة بالدي الموالية والمعنون كنه عظمة الذي هو كارست نفسه وفوق ما يصود بالمنه المنافئة من لا يعلن المعالمة وأستعفره لما أزلفت وأخرت استغفار من يقرّ بعمود يتمه و بعلم أنه لا يغفر ذنيه ولا يحميه منه الاهو وأشهدان لا الا الله وحده لا شريك اله وأن سيدنا مجدا عده ورسوله و بعثم ولا يحميه منه الاهو وأشهدان لا المالكة المدلوا من أحكامه وكفروا بالله فافتعلوا كذيا صاغوه بألسنتهم فلطوه بحق الله الذي أنزل الهم فذكر تسارك وتعالى لنبه صلى الله تعالى علمه كذيا صاغوه بألسنتهم فلطوه بحق الله الذي أنزل الهم فذكر تسارك وتعالى لنبه صلى الله تعالى علمه

(۱) رأ بنابعض نسخ الرسالة مشتم الاعلى سندمن رووهاعن الحسن بن حسب المذكور ونصه مع الرسالة بكالهاعلى الشيخ أي بكر محد بن على بن محد بن موسى السلمى الحداد بسماعه من ألى القاسم عام بن محد الرازى وعبد الرجن بن عرائشيانى بسماعه مامن ألى على الحسن بن حدا لللك أخبرنا الرابيع أو محدهمة الله بن أحدث محد الاكفائى وطاهر بن بركات الخسوى وعربن ألى الحسن الدهستانى بقراء ته والسماع في الأصل بخطه في جادى الاولى سنة ستين وأربعائة اه كنمة مصححه الدهستانى بقراء ته والسماع في الأصل بخطه في جادى الاولى سنة ستين وأربعائة اه كنمة مصححه

وسلمن كفرهم فقال وإنمنهم افريقا باوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكاب وماهومن الكتاب ويقولون هومن عندالله وماهومن عندالله ويقولون على الله الكذب وهم يعلون عمقال عزذكره فو بل الذين يكتبون الكتاب بأبديهم غ بقولون هذامن عند الله ليشتر واله غنا قلسلا فو يل الهم عما كتنت أمديهم وويل لهم عما مكسمون وقال تمارك وتعالى وقالت المودعز بران الله وقالت النصارى المسم ان الله ذاك قولهم بأفواههم يضاهؤن قول الذبن كفر وامن قسل قاتلهم الله أني يؤفكون انحذوا أحسارهم ورهبانهم أرباما من دون الله والمسيح ننحريم وماأم واالالمعمد واالها واحدا لااله الاهوس عاله عمايشركون وقال تسارك وتعالى ألم رالى الذين أوتوانصدامن الكتاب بؤمنون بالحبت والطاغوت ويقولون للذبن كفرواه ولاءأهدى من الذبن آمنواسيملا أولثك الذبن لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تحدله نصرا (وصنف) كفروا بالله فابتدعوا مالم بأذن به الله ونصوا بأبديهم عجارة وخشما وصورا استحسنوها ونبزوا أسماءافتعلوها ودعوها آلهةعدوها فاذااستحسنواغبرماعدوامنها ألقوه ونصوا بأبديهم غسره فعمدوه فأولئك العرب وسلكت طائفة من الجم سبلهم في هذا وفي عمادة مااستحسنوامن حوت ودابة ونحم ونار وغيره فذكرالله عز وحل لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم حوابا من حواب بعض من عبد غيره من هذا الصنف في حل ثناؤه عنهم قولهم اناوحدنا آ باعناعلي أمة وانا على آ نارهم مقتدون وحكى تبارك وتعالى عنهم أنهم قالوا لانذرن آلهتكم ولانذرن وداولاسواعا ولا يغوثو يعوق ونسرا وقدأضلوا كثيرا وفال تعالى واذكر في الكتاب ابراهم انه كان صديقانبيا اذفال لاسه باأبت لم تعيد مالا يسمع ولا يعمر ولا يغنى عنك شيأ وقال واتل علم من أبراهم اذقال لاسه وقومهما تعسدون قالوا نعسدأصناما فنظل الهاعا كفين قال هل يسمعونكم اذتدعون أو ينفعونكم أويضرون وقال في جماعتهم يذكرهم من نعمه و يخبرهم ضلالتهم عامة ومنة على من آمن منهم واذكروا نعمة الله علم اذكنتم أعداء فألف من قاو بكم فأصدعتم سعته اخوانا وكنتم على شفاحفرة من النار فأنقسذ كممنها كذلك بين الله اسكم آياته لعلكم مندون (قال الشافعي) فكانواقيل انقاذه اياهم بمعمدصلي الله تعالى علمه وسلمأهل كفرفي تفرقهم واجتماعهم لمعهم أعظم الامو رالكفر باللهوا بتداع مالم بأذن به الله تعالى الله عما يقولون علوا كبرا لااله غيره سيحانه و يحمده رب كل شي وخالقه من حيَّ من مراحم فكاوصف حاله حساعاملا فائلا بسخط ربه مندادامن معصبته ومن مات فكارصف قوله وعمله صار الىعذاله فلماللغ الكتاب أحله فيم قضاء الله باظهاردينه الذي اصطفى بعد استعلاء معصيته التي لمرض فنهأ واب سموانه رحمته كالمرزل يحرى في سابق عله عندنز ول قضائه في القرون الخالبة قضاؤه فانه تمارك وتعالى بقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فكان خيرته المصطفى لوحمه المنتف لرسالته المفضل على جمع خلقه بفتم رحته وختم نتوته وأعم مأأرسل بمرسل قبله المرفوعذكرهمعذكره فىالاولى والشافع المشفع فى الآخرى أفضل خلقه نفسا وأجعهم لكل خلق رضه في دين ودنما وخبرهم نسساود ارا مجداعده ورسوله صلى الله تعالى علىه وسلم و رحم وكرم وعرفنا خلقه نعمة للخاصة والعامة والنفع في الدين والدنمايه فقال لقدماء كمرسول من أنفسكم عزيز علمه ماعنتم حريص علمكم بالمؤمنين رؤف رحم وقال لتنذرام القرى ومن حولها وأم القرى مكة وفهاقومه وقال وأنذر عشيرتك الاقرين وقال والهاذكراك ولقومك وسوف تستاون (قال الشافعي) أخبرنا سفيان سعينةعن اسأبي نجيرعن مجاهدفي قوله وانهلذ كرلك ولقومك قال يقال عن الرحل فمقال من العرب فيقال من أي العرب فيقال من قريش (قال الشافعي) رضى الله تعالى عنه وماقال مجاهدمن هذابين فى الا مةمستغنى فعالمنز يلعن التفسير فص الله حل ثناؤه قومه وعشيرته الاقر بين في النذارة وعم الخلق بما بعدهم و رفع بالقرآن ذكر رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم م

خصقومه بالنذارة اذبعثه فقال وأنذرعشرتك الاقربين وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال بابني عبد مناف ان الله بعثني أن أنذر عشير تى الاقربين وأنتم عسيرتى الاقربون (قال الشافعي) أخبرناسفان نعينة عن ابن أبي نجيم عن مجاهد في قوله ورفعنالك ذكرك قال لاأذكر الاذكرت معي أشهد أن لا اله الاالله وأشهد أن محدار سول الله (قال الشافعي) رضى الله تعالى عنه ويعنى والله تعالى أعلمذ كرمعند الاعان مالله والاذان و يحتمل ذكره عند تلاوة الكان وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصة فصلى الله على نبينا محد كلياذ كره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وصلى الله نعالى علمه في الاؤلين والا خرين أفضل وأكثر وأزكى ماصلى على أحدمن خلقه وزكاناوإيا كم الصلاة عليه أفضل مازكى أحدامن أمته بصلاته عليه والسلام عليه ورجة الله وبركانه وجزاء الله تعالى عناأفضل ماجزي مرسلاعن أرسل البه فانه أنقذنا بمسن الهلكة وجعلنا من خسرأمة أخرجت الناس دائنين بدينه الذى ارتضى واصطفى بهملائكته ومن أنع به عليه من خلقه فلم تمس بنا نعمةظهرت ولابطنت نلناجها حظافي دين ودنيا أودفع جاعنامكر وهفهما وفي واحدمنهما الأومجد صلى الله تعالى عليه وسلم سبها القائد الى خبرها الهادى الى رشدها الذائد عن الهلكة وموارد السوء فىخلاف الرشد المنبه الاساب التي تورد الهلكة القاع بالنصحة في الارشاد والانذارفها فصلى الله تعالى على سيدنامجدوعلى آل مجد كاصلى على ايراهيموآل ايراهيم انه حمد محمد آوأنزل علمه كتابه فقال وانهلكاب عزيز لايأته الباطل من بين يديه ولامن خلف تنزيل من حكيم حمد فنقلهم به من الكفر والعي الى الضياء والهدى وبن فيهما قدأ حل (١) مناً بالتوسعة على خلقه وما حرم لما هوأ على به من حظهم فىالكف عنه فى الا خرة والاولى وابتلى طاعتهم بأن تعمدهم بقول وعل وامساك عن محارم ماهموها وأنابه معلى طاعته من الخاود في حنت والنصاة من نقمته ماعظمت به نعمته حل ثناؤه وأعلهم ماأوج على أهل معصيته من خلاف ماأوج لاهل طاعته ووعظهم بالاخدارعن كان قبلهم عن كانأ كترمنه مأموالاوأولادا وأطول أعمارا وأحمدآ نارا فاستنعوا يخملاقهم في حماة دنماهم (٢) فا زفتهم عندنز ول قضائه مناياهم دون آمالهم ونزلت بم عقو بته عندانقضاء آجالهم المعتبروا (٣) في أنف الاوان ويتفهموا يحلبة التبان وينتهو اقبل رمن الغفلة و بعملوا قبل انقطاع المدة حين لايعتب مذنب ولاتؤخذ فدية وتحدكل نفس ماعلت من خسر محضرا وماعلت من سوء تود لوأت بنهاو بينه أمدادهمدا فكلماأنزل الله حل ثناؤه فى كتابه رجة وجمه عله من عله وجهله من حهله لايعلم من حهله ولا يحهل من علمه والناس في العلم طبقات مواقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به فق على طلبة العلم الوغفاية مهدهم في الاستكثار من عله والصرعلى كل عارض دون طلبه واخلاص النية تله تعالى في استدراك عله نصاواستنباطا والرغية الى الله تعالى في العون عليه فانه لا بدرك خير الا بعونه فانمن أدرك علم أحكام الله عزوجل في كتابه نصاواستدلالا ووفقه الله تعالى القول والعمل عاعلم منه فاز بالفضلة في دينه ودنماه وانتفت عنه الريب ونورت في قلمه الحكمة واستوحب في الدين موضع الامامه فنائل الله تعالى المسدئ لنابعه قبل استعقاقها المدعها علمنامع تقصيرنا في الاتبان نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وقولا وعلا يؤدى به عناحقه و يوحب لنانا فله مزيده (قال الشافعي) رجه الله تعالى فلست تنزل الحدمن أهل دس الله فازلة الاوفى كتاب الله حل ثناؤه الدليل على سبيل الهدى فيها قال الله تعالى كتاب أنزلناه الدل التفريج الناس من الطلبات الى النور ماذن وبهم الى صراط العزير الجدد وقال وأنز لنااليك الذكراتيين الناسمانزل المهم ولعلهم يتفكرون وقال ونزلنا علىك الكتاب تبيانا لكل شي وهدى ورجمة و بشرى للسلمان وقال وكذلك أوحمنا المكر وحامن أمن ناما كنت تدرى ما الكتاب

(۱) قوله مناهومصدر من عن مفعول لاحله (۲) قوله فا زفتهمأى أعلتهم كافى كتب اللغة (۳) قوله فى أنف الاوان الانف بضيتن أى فيما يستقبل منه كتبه معجمه ولاالايمان ولكن جعلناه نورانهدى بهمن نشاء من عبادنا وانك لتهدى الى صراط مستقيم صراط الله الآية

(قال الشافعي) رجه الله تعلى السان اسم حامع لمعان مجتمعة الاصول متشعبة الفروع فأقل مافي تلك المعانى المجتمعة المتشعمة أنها سان لمن خوطب ماعن نزل القرآن بلسانه متقاربة الاستواءعنده وأن كان بعضهاأشد تأكد سان من بعض ومختلفة عندمن مجهل لسان العرب (قال الشافعي) فماع ماأبان الله خلفه في كتابه ما تعمدهم بعلم امضى من حكمه حل ثناؤه من وحوه فنها ماأبانه خلقه نصامثل حلفرائضه فيأن علهم صلاة وزكاة وجاوصوما وأنهجرم الفواحش ماظهرمنها ومابطن ونصالزنا والخروأ كلالمية والدمولم الخنزير وبيناهم كيف فرض الوضوءمع غيرذلك يمايين نصا ومنهاما أحكم فرضه بكاله وبن كمف هوعلى لسان نبه صلى الله تعالى علمه وسلم مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتهما وغبر ذلك من فرائضه التي أنزل في كتاه ومنهاماس رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم عماليس لله عز وحل فمه نصحكم وقد فرض الله عز وحل فى كتابه طاعة رسوله والانتهاء الى حكمه فن قبل عن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فمفرض الله حل ثناؤه قبل ومنها ما فرض الله على خلقه الاحتماد في طلمه وابتلى طاعتهم في الاحتهاد كما الملي طاعتهم في غيره مما فرض علهم فانه بقول حل ثناؤه ولناوز كم حتى نعلم المحاهدين منكم والصابرين ونبلوأ خباركم وقال تعالى وليبتلى الله مافى صدوركم وليمعص مافى قاوبكم وقال عسى ربكم أن بهلاً عدو كم ويستخلف كم في الارض فسنطر كدف تعاون (قال الشافعي) رضي الله تعالى عنه فوجههم بالقبلة إلى المسحد الحرام فقال لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم قدرى تقلب وجهك فى السماء فلنولنك قسلة رضاها الآية وقال ومن حث خرحت فول وحهل شطر المسعد الحرام وإنه الحقمن ربال الى قوله لئلا يكون للناس علكم حمية (قال الشافعي) رضى الله تعالى عنه فدلهم الله جل ثناؤه اذاغابواعن عن المسعد المرام على صواب الاحتهاد بمافرض علمهمنه بالعقول التي ركبت فمهم الممزة من الأشماء وأضدادها والعلامات التي نصلهم دون عن المسحد الحرام الذي أمرهم بالتوجه شطره فقال وهوالذى حعل لكم النحوم لتهتدوا بهافى ظلمات البروالحر وقال وعلامات وبالنحمهم بهمندون (قال الشافعي) رجمه الله تعمالي فكانت العلامات حمالاوالمسلاونهار افهاأر واحمعروفة الاسماءوان كانت مختلفة المهات وشمس وقر ومحوم معروفة المطالع والمغارب والمواضع من الفلك ففرض عليهم الاحتهاد مااتوحه شطر المسحد الحرام عادلهم علمه ماوصفت فكانواما كانوامحتهد من غير مزايلين أمره جل ثناؤه ولم يحعل لهماذاغابت عنهم عين المسعد الحرام أن بصاواحث شاؤا وكذلك أخبرهم عن قضائه فقال أيحسب الانسان أن يترك سدى والسدى الذى لا يؤمرولا بنهى (قال الشافعي رضى الله تعالى عنه وهذا يدل على أنه ليس لاحددون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقول الابالاستدلال عاوصفت في هذاوف العدل وفى جزاء الصدولا يقول عااستعسن فان القول عا استعسن شيَّ محدثه لاعلى مثالسيق (١) ومنه مادل الله تبارك وتعالى خلقه على الحكم فيه ودلهم على سبل الصوابفه فى الطاهر فوجههم بالقبلة الى المسعد الحرام وحعل لهم علامات م تدون بهافى التوجه المهوأمرهمأن يشهدواذوى عدل والعدل أن بعل بطاعة الله عروحل فكان لهم السبيل الى علم العدل والذي يخالف وقدوضع هذافى موضعه وقدوصفت حلامنه رحوت أنتدل على ماو راءها يماف مشل معناهاانشاء الله تعالى

إبالسان الاول)

(قال الشافعي) رضى الله تعالى عنه قال الله تبارك وتعالى فى المتع فن تمنع بالعمرة الى الحج فعااستيسر

12

13

16

(١) قوله ومنه مادل الى قوله فى التوجه اليه ساقط من بعض النسخ التى سدنا كتبه محمد

٦

من الهدى فن المحد الحرام فكان بيناعند من خوطب مده الآية أنصوم الشيلاتة في الحيوالسيمة في المرجيع عشرة أيام كاملة مع قال الله تسارك وتعالى تلا عشرة كاملة فاحملت أن تكون زيادة في النيسين المرجيع عشرة أيام كاملة مع قال الله تسارك وتعالى تلا عشرة كاملة وقال وواعد ناموسى واحملت أن يكون أعله مان ثلاثة أذا جعث الى سيعة كان سياعند من خوطب منه أه الأثن المسلمة وأعمناها بعشر فتم منقات ربه أربعين ليلة فكان بيناعند من خوطب منه ألا يقان ثلاثين أم عشرا أربعون المحالة (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقوله حل ثناؤه أربعين ليلة تعتمل ما حملت الآية قلهامن أن تكون أذا جعت ثلاثون الى عشركانت أربعين وان تكون زيادة في التسمن قللكم تقون أيام أخر وقال شهور وحل كتب علم الصيام كاكتب على الذين من قللكم للحكم تقون أيام أخر وقال شهور وحل كتب علم الماضوم عمن أيام أخر وقال شهر ومضان الذي أنزل في منهد منكم الشهر في المناس و بينات من الهدى والفرقان في شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان من يصافح ومن ين أيام أخر والشهر والشهر والشهر عناد في المدلين وقد يكون ثلاثين وتسما من وكان في كان من الهدى والفرقان في الدلالة في الآيتين وكان في كان من الهدى والموم عمن المائن وقد يكون ثلاثين والمائن وكان في المدلين وقد يكون ثلاث من والمائن وكان الشافعي وفي التبين لانهم الم الوا يعرفون هذا الالالة في السبع والثلاث وفي الثلاث من والعشر أن تكون زيادة في التبين لانهم الم الوا يعرفون هذا العدد في السبع والثلاث وفي الثلاث من والعشر أن تكون زيادة في التبين لانهم الم الوا يعرفون شهر مضان العدد و حاعه كالم الوا يعرفون شهر رمضان

### (بابالبيانالثاني)

(قال الشافعي) رضى الله عند قال الله تبارك و تعالى اذا قدم الى الصلاة فاغساوا و حوه كم وأبد بكم الى المرافق واسمحوا برقسكم وأرجلكم الى الكعمين وان كنتم جنما فاطهر وا وقال ولا حنما الاعابى سبل حتى تغسلوا (قال الشافعي) رضى الله عند فأتى كتاب الله عن وجل على الممان في الوضوء دون الاستماء ما قوى الغسل من الجنماية ثم كان أقل غسل الوحه والاعضاء من قرى واحتمل الاعضاء أكثر منها فسن رسول الله صلى المنه تعالى عليه وسلم الوضوء من ووقضاً ثلاث افدل على ان أقل غسل الاعضاء يحزى وأن أقل عدد الغسل واحدة واذا أجرأت واحدة فالثلاث اختمار ودلت السنة على أنه يحزى فى الاستماء ثلاثة أحجار ودل الذي صلى الله تعالى عليه وسلم على ما يكون منه الوضوء وما يكون منه الغسل وأن يكونا داخلين ودل على أن المحمن والمرفقين عمايغسل لان الا يقتحتمل أن يكونا حدين الغسل وأن يكونا داخلين فى الغسل فلما قال رسول الله تعالى عند وقال الله تبارك و تعالى ولا يو به ليكل واحدم مما السدس عمارك والى الشافعي) رضى الله تعالى عند وقال الله تبارك وتعالى ولا يو به ليكل واحدم مما السدس من بعد وصية يوصى مها ودين وقال ولكم نصف ما ترك أن واحكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فان كان الهن ولد فاكن كان الهن ولد فاكن كان المه ولد والدين وقال ولكم نصف ما ترك أزوا حكم ان لم يكن لهن ولد فان كان الهن ولد فاكن كان المهم ولد فان كان المهم والدين في النه عند اعن الخبر وغيره ثم كان لله حلى شاؤه فيه شرط أن يكون بعد الوصية والدين فدل الخبر على أن الاحتواد بالوصية الثلث

#### ﴿ ماب البان الثالث ﴾

(قال الشافعي) رضى الله عنه قال الله تبارك و تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابام وقومًا وقال وأقموا الصلاة وآبوا الزكاة وقال وأغموا الجروالة م بن على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم عدد ما فرض من الصلوات ومواقع ما وسنم او عدد الزكاة ومواقع ما وكن على اللج والعرة وحيث يزول هذا و يثبت و تختلف سننه و تنفق ولهذا أشياه كثيرة في القرآن والسنة

### (اباليان الرابع)

وفل الشافع) رضى الله تعالى عنه كل ماست رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم عالدس فيه كتاب وفي الشافع في كتابناه في المناه في العباد من تعلم الكتاب والحكمة دليل على أن الحكمة وقيما كتنافى كتابناه في الله تعالى على خلق من طاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم و بين موضعه الذى وضعه الله به من دينه الدليل على أن البيان فيه فل المناف في المناف في الدليل على أن البيان فيه فل المناف في الله الله المناف في الله تعالى عليه وسلم عن الله كيف فرضه وعلى من فرضه ومنى بر ول فرضه و يشت و يحت ومنه اما بينه من الله تعالى عليه وسلم بلانص كتاب (في الله الشافعي) رضى الله عنه وليكل شي منها بيان في كتاب من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم عن الله فرائضه في كتاب الله في الله من الله فرائمة من طاعته فحمع القبول الله وسنة رسول الله صلى الله والله صلى الله والته من طاعته فحمع القبول لما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه واحد منه منافق من الله وان تغرقت فروع الاساب التي قبل مها عنهما كاأحل وحرم عليه وسلم الله والمناف كتاب الله والمنافق كتاب الله والمنافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وحد منهما كاأحل وحرم عليه وسلم الله واحد منهما عن الله وان تغرقت فروع الاساب التي قبل مها عنهما كاأحل وحرم عليه وسلم القبه المنافق كتاب الله وسنة من طاعته في مع القبول لما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله واحد منهما كاأحل وحرم عليه وسلم وحد بأساب متفرقة كاشاء حل ثناؤه لا يسترب عنافع وهم يستلون

#### (بابالبيان الخامس)

(قال الشافعي) رضى الله تعالى عنه قال الله تبارك وتعالى ومن حيث خرجت فول وجهل شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوههم شطره ففرض عليهم حيثما كانوا أن يولوا وجوههم شطره وشطره حيثما كانوا أن يولوا وجوههم شطره وشطره حهت في كلام العرب اذا قلت اقصد شطر كذا معروف أنك تقول اقصد قصد عين كذا يعنى قصد نفس كذا وكذلا ثلقاء مجهمة أى استقبل تلقاء وجهت وان كلها بمعنى واحدوان كانت بألفاظ مختلف قد

قال خفاف بندبة ألامن مبلغ عمر ارسولا وما تغنى الرسالة شطر عمر وقال ساعدة بن حقوية أقول لام زنباع أقبى وصدور العيس شطر بني غيم وقال الشاعر الناهمين على الناهمين عمر وقال الشاعر وقد أطلكم من شطر أغركم وهول له ظمل بغشاكم قطعا

(قال الشافعي) رجمه الله تعالى بدتلقاء هابصر العندين ونحوها تلقاء جهتها وهذا كله مع غيره من أسعارهم بين أن شطر الشئ فصدعين الشئ اذا كان معاينا في الصواب واذا كان مغيافيالا جتهاد بالتوجه اليه وذلا أكثر ما عكنه فيه وقال الله عز وجل جعل لكم المحوم الته تدواجه في ظلمات البر والبحر وقال وعلامات ونصلهم المسحد الحرام وأحم هم أن يتوجهوا السه واعانو جهم اليه بالعلامات التي حليا في استدلوا بها على معرفة العلامات وكل هذا سان ونعمة منه عز وجل وقال تبارك وتعالى وأنهد واذوى عدل منكم وقال بمن ترضون من الشهداء وأبان أن العدل العامل بطاعته فن رأوه عاملا بها كان عدلا ومن عمل علافها كان خلاف العدل وقال عز وجل لا تقتلوا الصيدوان من قده منكم متعدا فراء مثل ماقتل كان خلاف العدل وقال عز وجل لا تقتلوا الصيدوان من قدله منكم متعدا فراء مثل ماقتل النع محكم بعدوا عدل منكم هديا الغالم الكعمة فكان المتاس وانفقت مذاهب من تكلم في الصيد من أصحاب رسول الله صيلي الله أقرب منه شبها فدينا منه النسياء شبها من النع القيمة في اله من في الدن من النع الامستكرها طنا فكان الظاهر الاعم ولم يحتمل المنه المنه الفي المنافق العمية في اله من النام الامستكرها طنا فكان الظاهر الاعم ولم يحتمل المنه المنه الفي اله من النام النام الامستكرها طنا فكان الظاهر الاعم ولم يحتمل المنه المنافذ المنافذ بنامه ولم يحتمل المنه المنافذ الفي الدن من الناع الامستكرها طنا فكان الظاهر الاعم ولم يحتمل المنه النام النام الفي الدن من الناع الامستكرها طنا فكان الظاهر الاعم

23

أولى المعنسن بها وهدذا الاحتهاد الذي يطلبه الحاكم بالدلالة على المثل آوهد االصنف من العمردال على ماوصفت قبل هذاعلى أن السلاحد أبدا أن يقول في شي حل ولاحرم الامن حهة العلم وجهة العلم الخبرفى الكتاب أوالسنة أوالاجاع أوالقياس ومعنى هذا الساب معنى القياس لائه يطلب فسه الدليل على صواب القبلة والعدل والمثل والقياس ماطلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أوالسنة لانهماعلم الحق المفترض طلمه كطلب ماوصفت قبله من القبلة والعدل والمثل وموافقته تبكون من وجهين أحسدهماأن يكون الله أورسوله حرم الشئ منصوصاأ وأحله لعنى فاذاوحدناما في مثل ذلك المعنى فما لم ينص فيه بعينه كتاب ولاسنة أحللناه أوحرمناه لانه في معنى الحلال أوالحرام ونحد الشي يشبه الشي منه والشيمن غبره ولانحد نسأأ قرب به شهامن أحدهما فنلحقه بأولى الاشياء شهامه كافلنافي الصدر (قال الشافعي رجهالله تعالى وفى العلم وحهان الاجماع والاختلاف وهماموضوعان فى غيرهذا المؤضع ومن حاع علم كتاب الله العلم بأن جمع كتاب الله انعاز ل بلسان العرب والمعرفة مناسخ حكتاب الله ومتسبوخه والغرض في تنزيله والادب والارشاد والاباحة والمعرف ة بالموضع الذي وضع الله به نسبه من الامانة عنه فبماأحكم فرضه في كتابه وبينه على لسان نبيه وماأراد محمد عفرائضه ومن أرادأكل خلقه أم بعضم مدون بعض وما افترض على الناس من طاعت والانتهاء الى أمره ممورفة ماضر فهامن الامثال الدوال على طاعته المينة لاحتناب معصبته وترك الغفلة عن الخط والاز دياد من نوافل الفضل فالواحب على العالمن أن لا يقولوا الامن حسث علوا وقد تكلم في العلم من لوأمسك عن بعض ما تكلم فسه منه لكان الامساك أولى موأقرب الى السلامة له انشاء الله تعالى فقال لى فائل منهم ان في القرآن عرسا وأعما (قال الشافعي) رضى الله عنسه والقرآن بدل على أن لس فى كتاب الله شئ الابلسان العرب ووحد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقلمداله وتركاللسه لة له عن جته ومسئلة غيره عن حالفه و بالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لناولهم ولعلمن قال انفى القر آن غيرلسان العرب وقعل ذالممنه ذهب الى أن من القرآن عاصا محهل بعضه بعض العرب ولسان العرب أوسع الا لسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا ولأنعل متحمط محمسع علمه انسان غدمنى ولكنه لابذهب منسهشي على عامتها حتى لايكون موحودافهامن يعرفه والعلمه عندالعرب كالعلمالسنة عندأهل الفقه لانعلم رحلاجع السننفلم يذهب منهاعلمه شئ فاذاجع علم عامة أهل العلم بهاأتي على السنن واذا فرق علم كل واحدمنهم ذهب علمه الشيمنها ع كانماذه علم عمنها موحود اعتد عبره وهم في العلم طبقات منهم الحامع لا كثره وان ذهاعلاء يعضه ومنهم الحامع لاقل مماجع غيره وليس قليل ماذهب من السنن على من جمع أكثرها دلدلاعلى أن لا يطلب علم عند عبرا هل طبقته ون أهل العلم بل يطلب عند دنظر المماذهب عليه حتى يؤتى على جسع سنن رسول الله صلى الله علمه وسلم بأي هو وأمي فنفرد حلة العلماء يحمعها وهم درجات فماوعوامها وهكذالسان العر بعندخاصهاوعامهالا بذهب منهشي علمهاولا يطلب عندغيرهاولا يعله الامن قبله عنها ولايشر كهافيه الامن اتبعهافي تعلممنها ومن قبله منهافهومن أهل اسانها واعماصار غسرهممن غيرأهله بتركه فاذاصاراليه صارمن أهله وعلمأ كثراللسان في أكثر العرب أعمن علم أكثر السنن في أكثر العلاء فان فال قائل فقد متعدمن العممن سطق الشي من لسان العرب فذلك يحتمل ماوصفتمن تعلهمنهم فانالم يكنعن تعلهمنهم فلابوحد ينطق الابالقلسلمنه ومن نطق بقلسلمنه فهو تمع العرب فيه ولايد كرادا كان الفظ فيل تعلى أونطق به موضوعا أن بوا فق لسان العجم أو بعضه اقلل من أسان العرب كا (١) ما تفق القليل من ألسنة العيم المتماينة في أكثر كلامهام متنافى دمارها واختلاف السانهاو بعد (٢) الاواصر بنهاو بينمن وافقت بعض اسانه منها فان قال قائل ما الحِه في أن كاب الله محض ملسان العرب لا يخلطه فيه غيره فالححمة فيه كتاب الله قال الله تمارك وتعالى وما أرسلنامن رسول الابلسان

27

28

<u>--</u>b

(۱) قسوله باتفقهو مضارع عمنى يتفق لكن لمنادع عمنى يتفق لكن بل قلمت حرفا لينا من حنس الحسركة قبلها بقولون إيتفق باتفق فهوموتفق ولغة غيرهم اللادغام

(٢)الاواصرجع آصرة وهي الرحم والقسرابة كتبه مصححه قومهلسن لهم فان قال قائل فان الرسل قبل مجد صلى الله تعلى على موسلم كانوا برسلون الى قومهم خاصة وأنجداصلى الله تعالى علمه وسلم بعث الى الناس كافة قمل فقد محتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة وبكون على الناس كافة أن يتعلو السانه أوما أطاقوه منه وعتمل أن يكون بعث بألسنتهم فانقال قائل فهل من دلسل على أنه ده فلسان قومه خاصة دون ألسنة البحم (قال الشافعي) رحه الله تعالى فالدلالة على ذلك بنسة في كتاب الله عز وحل في غير موضع فاذا كانت الالسنة مختلفة عالا يفهمه بعضهم عن بعض فلابد أن يكون بعضهم تمعالمعض وأن يكون الفضل فى الاسان المتسع على التابع وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسائه لسان النبي صلى الله تعالى علمه وسلم ولا يحوز والله تعالى أعلم أن يكون أهل لسانه أتناعالاهل لسان غيرلسانه في حرف واحد بل كل لسان تسعلسانه وكل أهل دين قبله فعلمهم اتماع دسمه وقد بين الله تعالى ذلك في غيراً يهمن كتابه قال الله عزد كره وانه لتنزيل رب العالمين نزل مه الروح الامن على قلل لتكون من المنذرين بلسان عربي مسى وقال وكذلك أنزلناه حكاعر سا وقال وكذلك أوحسا المكقرآناعر سالتنذرأم القرى ومن حولها وقال تعالى حم والكتاب المبن اناحملناه ارآ ناعر بالعلكم تعقلون (قال الشافعي)رجه الله تعالى فأقام حجته بأن كتابه عربى في كل آية ذكرناها ثمأ كدذاك بأن نفي عنه حلوعز كل اسان غيرلسان العرب في آستن من كتابه فقال تمارك وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون اغما يعلم يشر اسان الذي يلحدون المه أعمى وهذالسان عربى ممين وقال ولوجعلناه قرآناأعمالقالوالولافصلت الماته أأعمى وعربي (قال الشافعي) رحه الله تعالى وعرفناقد رنعه ما خصناله من مكانه فقال تعالى لقد حاء كم رسول من أنفسكم عز نرعاد الا مة وقال هو الذي بعث في الامس رسولامنهم الآية وكان ماعرف الله تعالى نسه عليه السلام من إنعامه عليه أن قال وانه لذكرلك ولقومك فمص قومه بالذكرمعه كتابه وقال وأنذرعشبرتك الاقربين وقال لتنذرأم القرى ومن حولها وأم القرى مكة وهي بلده وبلدقومه فعلهم في كتابه خاصة وأدخلهم مع المنذرين عامة وقضي أن ينذروا بلسائهم العرى اسان قومه منهم حاصة فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه حهده حتى يشهد به أن لا اله الا الله وحده لا شريك اله وان محدا عده ورسوله ويتلوبه كتاب الله تعالى وينطق بالذكر فيما افترض علمه من التكبر وأم بهمن التسبيح والتشهد وغبرذلك وماازدادمن العلم باللسان الذي حعله الله لسان من ختم به نسوته وأنزل به آخر كتمه كان خسيراله كاعلمه مأن يتعلم الصلاة والذكرفها ويأتي المستوماأم رباتمانه ويتوحه لماوحه له ويكون تمعافها افترض عليه وندب البه لامتموعا (قال الشافعي) رجمه الله تعالى واغما بدأت عماوصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيرهم لانعلم من ايضاح حلعلم الكاب أحد حهل سعة لسان العرب وكثرة وحوهه وجاع معانيه وتفرقها ومن علها انتفت عنه الشمة التى دخلت على من جهل السائها فكان تنسه العامة على أن القرآن تزل بلسان العرب ماصة الصحة للسلين والنصحة لهم فرض لاينمغى تركه أوادراك نافلة خبر لابدعها الامن سفه نفسه وترك موضع حظه فكان يحمع مع النصحة لهم قداما ما يضاح حق وكان القدام ما لحق و تصحة المسلمن طاعة لله وطاعة الله حامعة للخبر (قال الشافعي) رجه الله تعالى أخبرناسفيان سعينة عن زيادين علاقة قال سمعت جرير ان عبد الله يقول ما بعت الذي صلى الله تعلى عليه وسلم على النصيم لكل مسلم وأخبر ناسفيان من عيدة عنسمل سألى صالح عن عطاء سر بدالله يعن عم الدارى أن الني صلى الله تعالى عليه وسلم قال الدس النصيحة الدس النصحة الدس النصعة قالوا لمن مارسول الله قال لله ولكابه ولنب وولا عمة المسلم وعامتهم (قال الشافعي) رجه الله تعالى واعما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانها وكان مماتعرف من مهانها الساع اسانها وان فطرته أن مخاطب بالشي منه عاما ظاهرا رادبه العام الظاهر ويستغى أولهذامنهعن آخره وعاماطاهرار ادبه العامو يدخله الخاص فيستدل على هذابعض ماخوطب به فيه وعاماطاهر ابراد به الخاص وطاهر العرف في سياقه أنه براد به غيير ظاهر وكل هذا موجود عله في أول الحكلام أووسطه أو آخره وتبدئ الشي من كلامها بمن أول الفظه افيه عن آخره وتبدئ الشي من كلامها بمن أول الفظه افيه عن آخره وتبدئ الشي تعرف الله عن كلامها بن آخر لفظه المه عن أوله وتكلم بالشي تعرف الاشارة ميكون هذا عند هامن أعلى كلامها لانفر ادأه ل علها به دون أهل جهالتها وتسمى الشي الواحد بالاسماء الكثيرة وكانت هذه الوحوه التي وصفت الشي الواحد بالاسماء الكثيرة وكانت هذه الوحوه التي وصفت احتماعها في معرفة أهل العلم منها به وان اختلفت أسساب معرفته المعرفة واضحة عندها ومستنكرة عند عبرها عن حجل هدا من السائم الواحد المعانى الكتاب وحاءت السنة فتكلف القول في علها تكلف ما يحمل بعضه ومن تكلف ما يحمل ومالم تنبته معرفت له كانت موافقت الصواب ان وافقه من حيث ما يحمل بعضه ومن تكلف الغرق بين انظما والصواب فيه المنافرة بين انظما والصواب فيه المنافرة بين انظما والصواب فيه

## ( باب بيان مانزل من الكتاب عاما براد به العام و يدخله الخصوص)

(قال الشافعي) رجه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى خالق كل شئ فاعبد وه وهوعلى كل شئ وكيل وقال تبارك وتعالى خلق السموات والارض وقال ومامن دابة في الارض الاعلى الله رقها فهد ذاعام لا خاص فيه (قال الشافعي) رجه الله تعالى فكل شئ من سماء وأرض وذى روح وشعر وغير ذلك فالله تعالى خالفه وكل دابة فعلى الله رزقها و يعلم مستقرها ومستودعها وقال تبارك وتعالى ما كان لاهل المدينة ومن حوله ممن الاعراب أن يتنظفواعن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه وهذا في معنى الا يقالتي قبلها وانحا أريد به من أطاق الجهاد من الرحال وليس لاحدمنهم أن يرغب بنفسه عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام أطاق الجهاد أولم يقولون رساأ خرجنامن هذه القرية الظالم أهلها (قال الشافعي) رجه الله تعالى وهكذا قول الله تعالى حتى اذا أتباأ هل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما وفي هذه الاربة ويقهى في معناهما وفيها وفي القرية الظالم أهلها القرية فهى في معناهما وفيها وفي القرية الظالم أهلها في الشائل أهل الشافعي) رجه الله تعالى من طالما وقد كان في ما المسلم والكنهم كانوافيها مكثورين وكانوافيها قل السنة له نظائر موضوعة مواضعها في القرية نظائر لهد الكرية على الشائلة تعالى منها وفي السنة له نظائر موضوعة مواضعها

## ﴿ باب، انمانز لمن القرآ نعام الظاهر وهو يجمع المام والخاص )

(قال الشافعي) رجه الله تعالى قال الله تعالى المخلفنا كممن ذكر وأنى وجعلنا كمشعو با وقعائل المتعارفوا ان كرمكم عند الله أتقاكم وقال عز وجل كتب على كم الصيام كاكتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيا مامعدودات الى قوله فعدة من أيام أخر وقال عزوجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاب الله أن في هاتين الا يتين العموم والمؤمنين كتاب وقت (قال الشافعي) رجه الله تعالى فين في كتاب الله أن في هاتين الا يتين العموم والمؤمنين في فاما العام منها فني قول الله تعالى انا خلفنا كم من ذكر وأننى وجعلنا كم شعوبا وقيائل لمتعارفوا فكل نفس خوطبت بهذا في زمان رسول الله صلى الله تعالى ان كرمكم عند الله أنقاكم لان المتقوى الماتكون وكله اشعوب وقيائل والخاص منها في قول الله تعالى ان كرمكم عند الله أنقاكم لان المتقوى الماتكون على من عقلها وكان من أهلها من المالغين من بني آدم دون المخلونين من الدواب سواهم ودون المغلوبين على عقولهم منهم والاطفال الذين لم يلغوا عقل التقوى منهم فلا يحوز أن يوصف بالتقوى وخلافه االامن

عفلهاوكان من أهلها أوخالفها فكان من غدراً هلها (قال الشافعي) رجه الله تعالى والكاب دل على ماوصفت وفي السنة دلالة عليه قال رسول الله تعالى عليه على عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق (قال الشافعي) رجه الله تعالى وهسكذا التنزيل في الصوم والصلاة على البالغين العاقلين دون من لم يبلغ ومن بلغ من غلب على عقله ودون الحيض في أمام حيضهن

## ( باب بيان مانزل من الكتاب عام الظاهر ويراديه كله الخاص ).

(قال الشافعي) رجمه الله تعالى قال الله تعالى الذين قال الهم النياس ان النياس قد معوا لكم فاخشوهم فرادهم عانا وقالوا حسبنا الله ونع الوكيل (قال الشافعي) رجمه الله تعالى فاذا كانمن معرسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم ناساغ مرمن جمع لهممن الناس وكان الخسرون لهم ناساغيرمن جمع لهم وغيرمن معهمن جمع علىهمعه وكان الحامعون الهم ناسا فالدلالة في الفرآن بينة عاوصفت من أنه اعما جعلهم بعض الناس دون بعض والعمام محيط أن لم محمع لهم الماس كلهم (قال الشافعي) رجه الله تعالى ولم يخسبرهم الناس كلهم ولم يكونواهم الناس كلهم والكنه لما كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفروعلى جمع الناس وعلى من بين جمعهم وثلاثة من مكان صحيحافي لسان العرب أن يقال الذين قال لهم الناس وانماالذىنقالوا لهمذلك أربعة نفر إن الناس قدجعوا لكم يعنون المنصرفين عن أحد وانماهم جاعة غير كثير من الناس الجامعون منهم غير المحموع الهموالخير ونالجموع الهم غير الطائفتين والاكثرمن الناس فى بلدانهم غيرالجامعين ولا المجموع لهم ولا الخبرين وقال الله حل ثناؤه ما أيها الناس ضرب مثل فاستعوا له أن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذيا با ولواجمعوا له الآية (فال الشافعي) رحمه الله تعمالي فخرج اللفظ عام على الناس كلهم وبين عندأهل العلم بلسان العرب منهمأنه اغما يرادبه ذا اللفظ العام الخرج بعض النباس دون بعض لانه لايحاطب بهلذا الامن بدعو من دون الله الهاآخر تعلى الله عما يقولون علوا كبيرا ولان فمهمن المؤمنين والمغلوبين على عقولهم وغير المالغين من لايدعومعه الها وهمذه فيمعني الآية قبلهاء ندأهل العلم اللسان والآية قبلها أوضمء ندغيرأهل العلم لكنرة الدلالات فيها (قال الشافعي) قال الله تبارك وتعالى ثمأ فيضوا من حيثاً فاضّ الناس والعام محيط انشاءالله أن الناس كلهم لم يحضر واعرفة في زمان رسول الله صلى الله تعمالي علمه ومسلم و رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المخاطب بهد اومن معه ولكن صحيحامن كلام العرب أن يقال أفسفوا من حدث أفاض الناس يعنى بعض الناس (قال الشافعي) رجه الله تعالى وهـ ذه الآية في مثل معنى الآيتن قبلها وهي عند العرب سواء والاكة الاولىأوضم عندمن يحهل اسان العرب من الثانية والثانية أوضيرعندهممن الثالثة وليس يختلف عندالعرب وضوح هذه الآمات معالان أفل البيان عندها كاف من أكثره انحا بريدالسامع فهمقول القائل فأقل مايفهمه به كاف عنده وقال الله سجعانه وتعالى وقودها الناس والجارة فدل كتاب الله على أنه انما أراد وقودها بعض الناس دون بعض لقول الله عني وحل ان الذين سقت لهم مناالحسني أولئك عنهام عدون

#### ( باب الصنف الذي سين سياقه معناه )

(قال الشافعي) رجه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت عاضرة البحراذ يعدون في السبت الى آخرالاً ية (قال الشافعي) رجه الله تعالى فابتدأ جل وعلاذ كر الامر بمسئلتهم عن القرية الحاضرة البحر فلما قال اذ يعدون في السبت الا ية دل على أنه انحا أراد أهل القرية لان القرية

لاتكون عادية ولافاسقة بالعدوان في السبت ولاغيره. وأنه انما أراد بالعدوان أهل الفرية الذين بلاهم عما كانوا بفسقون وقال عزو حل وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة الى يركضون (قال الشافع) رجه الله تعالى وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها فذكر قصم القرية فلماذكر أنها ظالمة بان السامع أن الظالم انما هو أهلها دون منازلها التى لانظم ولماذكر القوم المنشئين بعدها وذكر احساسهم المأس عند القصم أما طالعلم بانه انما أحس المأس من يعرف المأس من الادميين

## (باب الصنف الذي مدل لفظه على باطنه دون ظاهره)

قال الله تبارك وتعالى وهو يحكى قول اخوة يوسف لا بهم وماشه دنا الاعاعلناوما كناللغيب مافظ بين الى قوله وانالصادقون (قال الشافعي) رقى الله عنده فهذه الآية في مثل معنى الآيات قبلها لا يختلف عند أهل العلم باللسان أنهم يخاطبون أباهم عسئلة أهل القرية وأهل العبير لان القرية والعبر لا ينبئان عن مدقهم

## ﴿ باب مانز ل عاما فدلت السنة عاصة على أنه يراد به الخاص ﴾

قال الله عز وحل ولا بو يه لـكل و احدمنهما الســدس الى قوله فان كأن له اخوة فلا ممه السدس وقال عز وحلولكم نصف مأترك أزواحكم انام يكن لهن واد فان كان لهن ولدفلكم الربع مماتر كن من بعد وصية وصين بهاأودين ولهن الربع ماتركم انام يكن لكمولد فان كان لكمولد فلهن الثن ماتركتم فأمان أن للوالدين والازواج ماسي في الحالات وكان عام الخرج فدلت منة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أنه أعما أريديه بعض الوالدين والمولودين والازواج دون بعض وذلك أن يحكون دين الوالدين والمولودين وألز وحين واحداولا يكون الوارث من ماقاتلا ولاعماوكا وقال من بعدوصة يوصى بهاأودين فأمان الذي صلى الله تعالى عليه وسلم أن الوصا بامقتصر بهاعلى الثلث لا يتعدى ولاهل المعراث الثلثان وأمان أن الدين قبسل الوصايا والمراث وأن لاوصة ولامبراث حتى يستوفى أهل الدين دينهم ولولاد لالة السنة ثماجهاع الناس لميكن معراث الامن بعدوصمة أودين ولم تعد الوصيمة أن تكون مبدأة على الدين أو تكون والدين سواء وقال سعانه وتعالى ادافتم الى الصلاة فاغسلوا وحوهكم الى قوله الى الكعين فقصد حل تناؤه قصدالقدمين الغسل كاقصد الوحه والمدين فكان ظاهرهذه الآية أنه لا يحزى في القدمين الا مايحزى في الوجه من الغسل أوالرأس عن المسم وكان يحتمل أن مكون أريد بغسل القدمين أومسحهما يعض المتوضين دون بعض فلامسم رسول الله صلى الله تعالى على وسلم على الخفين وأمر به من أدخل رحليه فى الخفين وهو كامل الطهارة دات سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أنه اعماأر يد نغسل القدمين أومسحهما بعض المتوضئين دون بعض وقال الله عزو حل والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهما جزاءعا كسمانكالامن الله وسنرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن لافطع في عر (١) ولا كثر فدلذلك على أن لا يقطع الامن سرق من حرز وبين أن لا يقطع الامن بلغت سرقته وبع دينار فصاعدا وقال تعالى الزانية والزانى فاجلدوا كل واحدمنهماما ئةجلدة وقال في الاماء فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعلهن نصف مأعلى المحصنات من العذاب فدل القرآ ن على أنه انما أراد يحلد المائة الاحرار دون الاماء فلمارحم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الثيب من الزناة ولم يحلده دلت سنة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم على أن المراد يحلد المائة من الزناة الحرّان البكران وعلى أن المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز و بلغت سرقته ربع ديناردون غيرهماعن ارمه اسم سرقة أوزنا وقال الله تعالى واعلوا أغماغمتم من شي فان لله خسم والرسول ولذي القربي الاتية فلنا أعطى رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم بني

(۱)قوله ولا كنرالكثر بفتحتين جارالنخسل كذا في السان كتبه مصححه (١) قوله جذم النسب الجندم بالكسر الاصل كافى اللسان كتبه مصححه

هاشم وبنى المطلب مهم ذى القربي دلت منه و سوال الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن ذا القربي الذين حمد الله الله المهم المن الحس سوها شم و سوا للطلب دون غيرهم من المطلب في الفراية وهم معاسوام مواب وان انفرد بعض بنى المطلب ولادة من بنى المطلب دون من المطلب دون عرف الله تعالى الله تعالى علمه وسلم بالشعب وقبله و بعده وما أراد الله حل ثناؤه مهم حاصة واقد وادت سوها شرفة و بشرفا أعطى منهم أحد بولاد تهم من المهم سأو سو وفل مساويتهم في حدم النسب وان انفرد وابانهم سوام دونهم فالمن الله تعالى والما الله من الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى علمه وسلم على الله تعالى الله تعالى المنافقة من المنافقة كل من زنى من حرثيب المأخوذة في غير الاقسال عنه من المنافقة كل من زنى من حرثيب ولولا الاستدلال بالسينة وحكمنا بالظاهر قطعنا كل من ازمه اسم سرقة وضر بنامائة كل من زنى من حرثيب وأعطمنا المعرب لاناه فيهم وشائج أرهام وجسنا السلب لانه من المغنم مع ماسواه من الغنمة العرب لاناه فيهم وشائج أرهام وجسنا السلب لانه من المغنم مع ماسواه من الغنمة الغنمة المعرب لاناه فيهم وشائج أرهام وجسنا السلب لانه من المغنم مع ماسواه من الغنمة الغنمة المعرب لاناه فيهم وشائج أرهام وجسنا السلب لانه من المغنم مع ماسواه من الغنمة الغنمة المنافقة كل من وني من بينه و من النه من ماسواه من الغنمة الغنمة المن المغنمة المنافقة كل من وني من بينه و من المنافقة كل من وني من بينه المنافقة كل من وني من بينه و من المنافقة كل من وني من المنافقة كل من وني المنافقة كل من وني

#### ﴿ ماب سان فرض الله تعالى فى كتابه اتباع سنة نسه صلى الله تعالى عليه وسلم ﴾

(قال الشافعي) رجه الله تعلى وضع الله نبيه صلى الله تعالى عليه وسلمن دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أمأن حل ثناؤه أنه حعله علمالدين معاافترض من طاعته وحرم من معصبته وأمان من فضلته عاقر ن من الاعان برسوله مع الاعان به فقال تبارك وتعالى فالمتوابالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرالكم اغاالله اله واحد سحانه أن يكون له ولد وقال عز وحل انما المؤمنون الذبن آمنوا بالله و رسوله واذا كانوامعه على أمر حامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه فعل كال ابتداء الاعمان الذي ماسواء تسعله الاعمان بالله غمر سوله معه فلو آمن عديه ولم يؤمن رسوله لم يقع عليه اسم كال الاعمان أبداحتي يؤمن رسوله معه وهكذاس رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم في كل من امتحنه الاعمان . أخسرنا مالك من أنس عن هلال من أسامة عن عطاء من يسارعن عمر من الحكم قال أتست رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحارية فقلت بارسول الله على رقيمة أفاعتقها فقال لهارسول الله صدلى الله تعالى عليه وسلم أبن الله فقالت في السماء قال فن أناقالت أنت رسول الله قال أعتقها (قال الشافعي) رضي الله عنه وهومعاوية س الحكم كذاك رواه غيرمالك وأظن مالكالم يحفظ اسمه (قال الشافعي) رضى الله عنسه ففرض الله على الناس اتماع وحمه وسمن رسوله فقال فى كتابه ريناوا بعث فههم رسولا منهم بتلوعلهم آياتك ويعلهم الكتاب والحكمة ويزكهم انكأنت العز بزالحكم وقال اقدمن الله على المؤمنين أذ بعث فم مرسولا من أنفسهم يتلوعلم مراياته و يركمهم يعلهم الكتاب والحكمة وان كانوامن قسل افي ضلال مسن وقال عز وحل كاأرسلنافكم وسولامنكم يتاوعليكم آياتناوير كبكم ويعلكم الكتاب والحكمة ويعلكم مالم تكونوا أعلون وقال عز وحلهوالذي بعثفى الاستن رسولامنهم الآمة وقال واذكر وانعت الله علكم وماأنزل علمكم من الكتاب والحكمة بعظكمه وقال وأنزل الله علمال الكاب والحكمة وعلل مالم تكن تعلم وكانفضل الله علىك عظمما وقال واذكرن مايتلي في سوتكن من آمات الله والحكمة ان الله كان الطيفا خبيرا (قال الشافعي) رضي الله عنه فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة فسمعتمن أرضاه من أهل العلم القرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (قال الشافعي) رضي الله

عنه وهذا يشبه ما قال والله تعالى أعلم لان القرآن ذكر وا تبعته الحكمة وذكر الله منته على خلقه بتعليهم الكثاب والحسكمة فل يحزو الله تعالى أعلى أن يقال الحكمة فهذا إلا سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وذلك أنها مقر ونة مع كتاب الله وأن الله أفترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتساع أمره فلا يحوز أن يقال لقول انه قوض الالكتاب الله عمل السنة رسوله وذلك لما وصفنا من أن الله تعالى حعل الاعمان برسوله مقرونا بالاعمان به وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مينة عن الله معنى ما أراد دليلا على خاصه وعامه عمر ونا الله على أبه فا تبعه الياد ولم يجعل هذ الاحدمن خلقه غير رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من في مقرونا الله تعالى عليه وسلم الله على الله تعالى عليه وسلم من في الله عليه وسلم الله تعالى عليه ولله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه ولم تعالى على عليه ولم تعالى الله تعالى عليه وله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه وله تعالى عليه وله تعالى عليه ولم تعالى عليه وله تعالى عليه ولم تعالى عليه وله تعالى عليه وله تعالى الله تعالى الله

(باب فرض الله طاعة رسوله صلى الله تعالى علمه وسلم مقرونة بطاعة الله حل ذكره ومذكورة وحدها)

فال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولامؤمنة اذاقضي الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الحيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد منل صلالامسنا وقال باأجها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الامرمنكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال بعضأهل العلمأولو الامر أمراءسرا بارسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم وهكذ اأخبرناغير واحدمن أهل التفسير وهو يشبه ماقال والله أعلم لان كل من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة وكانت تأنف أن يعطى يعضه ابعضا طاعة الامارة فلادانت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطاعة لمتكن ترى ذلك يصلح لغير رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فأمروا أن يطمعوا أولى الامر الذين أمرهم رسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم لاطاعة مطلقة بلطاعة مستثناة فبالهم وعلمهم فقال عز وحل فان تسازعتم في شيّ فردوه الى الله والرسول يعني ان اختلفتم في شيّ (قال الشافعي) وهذا انشاء الله تعالى كأفال في أولى الامر الاأنه يقول فان تنازعتم في شئ يعنى والله تعالى أعلم هم وأمر اؤهم الذمن أمر وايطاعتهم فردوه الى الله والرسول يعنى والله تعالى أعلم الى ماقال الله تعالى والرسول ان عرفتموه فان لم تعرفوه سألتم الرسولءنه اذاوصلتمالمهأومن وصلمنكم اليمه لانذلك الفرض الذي لامنازعة لكم فسه لقول اللهعز وحلوما كاللؤمن ولامؤمنة اذاقضي اللهو رسوله أمراأن تكون لهم الخيرةمن أمرهم ومن تنازع بمن بعدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رد الاحر الى قضاء الله ثم قضاء رسوله فان لم يكن فيما يتنازعون فيه قضاء نصافهما ولافى واحمدمنهماردوه قداساعلي أحدهما كاوصفت من ذكر القملة والعدل والمثلمع مأفال الله عز وجل في غيراً يممثل هذا المعنى وقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أوائك رفيقا وقال عز وحل باأجها الذين آمنوا أطمعوا اللهورسوله

#### ﴿ بابما أمر الله به من طاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم

قال الله حل ثناؤه ان الذين يبا يعون لأ اغما يبا يعون الله يد الله فوق أيدبهم فن تكث فاغما ينكث على نفسه ومن أوفى عما عاهد عليه الله في الله واعظما وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله فأعلهم أن يعتهم رسوله ببعته وكذلك أعلهم أن طاعته طاعته وقال فلاور بك لا يؤمنون حتى يحكموك فما شحر بنهم الى و يسلموا تسلما (قال الشافعي) رجه الله تعالى زلت هذه الآمة فيما بلغنا والله تعالى أعلم في رجه الله تعالى عليه وسلم باللزير وهذا القضاء سنة من رسول الله ضام الزير في أرض فقضى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم باللزير وهذا القضاء سنة من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان حكم عليه والقرآن والقرآن يكونوا اذالم يسلموا لحكم كتاب الله نصاغير مشكل الام أنه سم ليسوا عومنين اذار دوا حكم التنزيل فلم يسلموا له وقال تبارك و تعالى لا تحعلوا دعاء الرسول

بينكم كدعاء بعضكم بعضا الآية (قال الشافع) رجه الله تعالى وقال عز وحل واذا دعوا الى الله ورسوله لعد كم بينهم الآية فأعلم الله الناس في هذه الآية أن دعاءهم الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعد كم بينهم دعاء الى حكم الله لان الحاكم بينهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاذا سلوا لحكم النبي عليه الصلاة والسلام فاء اسلوا له بفرض الله وأنه أعلهم أن حكمه حكمه على معنى افتراضه حكمه وماستى في عليه مدل وعلامن اسعاده الماه بعصمته وتوقيقه وماشهد له به من هدايته واتماع أمره فأحكم فرضه بالزام خلقه طاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم معاوأن طاعة رسوله طاعته عماعلهم أنه فرض على رسوله اتباع أمره حل وعلا

# ﴿ باب ماأ بان الله خلقه من فرضه على رسوله اتباع ماأوجى اليه وماشهداه به من اتباع ما أحربه ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه ﴾.

قال الله تبارك وتعالى لنسه صلى الله تعالى عليه وسلم باأج النبي اتق الله الى خبيرا وقال عز وحل اتسع ما أوحى اليلمن ربكالاله الاهو وأعرض عن المشركين وقال تمجعلناك على شريعة من الامرفاتيعها ولاتتبع أهواء الذين لا يعلون (قال الشافعي) رضى الله عنه فأعلم الله رسوله منه علمه عاسق في علمه من عصمته المامن خلقه فقال حل ثناؤه باأيها الرسول بلغ ماأتزل الملئمن وبلؤوان لم تفعل ف بلغت رسالته والله بعصمل من الناس (قال الشافعي) رضى الله عنه وشهدله حل وعلا باستمسا كه عما أحره به والهدى فى نفسه وهداية من اتمعه فقال وكذلك أوحسنا المكر وحامن أمر ناما كنت تدرى ما الكتاب ولا الاعمان الىقولەفى الارض وقال حلوعلا ولولافضل الله علىكور حته الائة (قال الشافعي) رضى الله عنه فابأن الله عزو حل أن قد فرض على نبيه اتساع أمر موشهدله بالا بلاغ عنه وشهديه لنفسه ونحن نشهدله به تقر باالى الله تعالى بالاعان به وتوسلا المه متصديق كلاته أخبرنا عبد العزيزين مجدعن عروين أبي عرو مولى المطلبعن المطلب نحنط أنرسول اللهصلي الله تعلى عليه وسلم قال ماتركت شيأعما أمركم الله به الاوقد أمرتكم به ولاتركت شأى انها كم الله عنه الاوقد نهيتكم عنه (قال الشافعي) رضى الله عنه ومأأعلنا الله مماسق في علمه وحتم قضائه الذي لا بردَّمن فضله علمه ونعمته أنه منعه من أن يهموانه أن يضاوه وأعله أنهم لا يضرونه من شئ وفي شهادته له بأنه يهدى الى صراطمستقيم صراط الله والشهادة بتأدية رسالتمه واتماع أمره وفهما وصفت من فرضه طاعته وتأكيده المافى التي ذكرت ماأقام الله عز وحله الحجة على خلقه بالتسليم لحكم رسوله واتساع أمره (قال الشافعي) رجه الله تعالى وما سن رسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم عاليس لله عز وحل فيه حكم فيحكم الله سنة وكذلك أخبرنا الله عز وحلف قوله وانك المهدى الى صراط مستقيم صراط الله (قال الشافعي) رضى الله عنه وقدسن رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلمع كتاب الله عز وحل و سن فعم البس فيه بعينه نص كتاب وكل ماسن فقد ألزمنا الله تعالى اتباعه وحعل في اتباعه طاعته وفي العنودعن اتباعه معصيته التي لم يعذر بها خلقاولم محعل له من اتساع سنزرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مخر حالما وصفت وماقال رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم أخبرنا سفمان سعينة قال أخبرنا سالم أبو النضر مولى عمر سعسد الله أنه مع عسد الله س أبى رافع بحدث عن أسمه أن رسول الله صلى الله تعمالى علمه وسلم قال لا ألفين أحد كم متكمَّا على أريكته يأتيه الامرمن أمرى عماأمر ته أونهيت عنه فيقول لاأدرى ماوجدناه في كتاب الله اتبعناه قالسفيان وحدثنيه مجدين المنكدرعن الني صلى الله تعالى علمه وسلم مرسلا (قال الشافعي) رضى الله عنسه والاريكة السرير (قال الشافعي) رضى الله عنه وسنزرسول الله صلى ألله تعالى عليه وسلم عكتاب الله عز وحل وحهان أحدهمانص كتاب الله فاتمعه رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم كما أنزل الله والاخر حملة بن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فمه عن الله سحانه معنى ماأر اد بالحملة وأوضع لنف فرضها أعاما أم عاصاوك ف أرادأن يأتى به العدادوكلاهما اتسع فيه كتاب الله تعالى (قال الشافعي) رجه الله تعالى فلم أعلمن أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم من ثلاثة وحوه فأجعوا منهاعلى وحهم ن والوحهان محتمعان ويتفرعان أحدهماما أنزل الله عز وحل فمه نص كتاب فسن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم مثل مانص الكتاب والأخرما أنزل الله فعه جله كتاب فسنعن الله معنى ماأراد وهذان الوحهان اللذان لمختلفوافهما والوحه الثالث ماسن رسول اللهصلي الله تعالى عليه وسايم بالس فسه نص كتاب فنهمون قال حعل الله له عيا افترض من طاعته وسيق في عله من تو فيقه لرضاه أن سين فيما ليس فيه نص كتاب ومنهم من قال لم يسن سنة قط الاولها أصل في الكتاب كا كانت سنته لتسمن عدد الصلاة وعلهاعلى أصل حمله فرض الصلاه وكذلك ماسن في السوع وغيرها من الشرائع لان الله تعالىذ كره قال لاتاً كلوا أمواله كم منكم الماطل وقال وأحل الله المسعوح م الربا فاأحل وحرم انما من فعه عن الله تعالى كإسن الصلاة ومنهممن قال بل حاءنه به رسالة الله عزوجل فأثمتت سنته بفرض الله تعالى ومنهم قال ألمقي في روعه كل ماسن وسنته الحكمة للذي ألقي في روعه عن الله تعالى فكان مما ألقي في روعه سنته أخبرنا عبدالعز بزن مجمدعن عرون أيعرومولي المطلب عن المطلب ن حنطب قال قال رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم ماتركت شأعاأم كمالله به الاوقدأم تكمه ولاتركت شأعمانها كمالله تعالى عنه الاوقد نهمتكم عنه ألاو إن الروح الامن قد ألة في روى أنه لن تموت نفس حتى تستوفى رزقها فأحلوافي الطلب (قال الشافعي) رجه الله تعالى فكان مما ألق في روعه سنته وهي الحكمة التي ذكر الله تعالى ومانزليه كتاب علمه فهوكاب الله عز وحل وكل ماءمن نع الله تبارك وتعالى كاأراد الله تعالى وكا حاءته النع تحمعها النعمة وتتفرق مانها في أمور بعض اغسر بعض فنسأل الله العصمة والنوفيق (قال الشافعي) رجه الله تعالى وأي هذا كان فقد بن الله عز وحل أنه فرض فيه طاعة رسوله صلى الله تعالى علمه وسأر ولم يحعل لاحدمن خلفه عذرا يخلاف أمرعرفه من أمر رسول الله صلى الله تعالى علمه وسار وأن قدحعل الله تعالى الناس كلهم الحاحة المه في دينهم وأقام علهم حتده عادلهم علمه من تبدين رسوله معانى ماأرادالله تعالى بفرائضه في كله لمعلم من عرف منهاما وصفناأن سنته صلى الله تعالى علمه وسلم إذا كانت سنة مسنة عن الله تعالى معنى ماأراد الله من مفروضه فما فيه نص كتاب بتاويه وفعاليس فيه نص كُتَابَأُ حرى فهي كذلك أبن كانت لا يختلف حكم الله تعالى ثم حكم رسوله ول هولازم مكل حال وكذلائ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث أبي رافع الذي كتبنا قبل هذا (قال الشافعي) رجمة الله علمه وسأذكر مماوصفنامن السنةمع كتاب الله والسينة فهمالس فيه نص كتأب يعض مايدل على حلة ماوصفنامنه انشاءالله تعالى فأول مانسداً به من ذكرسنة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم عع كتاب الله تعالى ذكر الاستدلال يسنته على الناسيخ والمنسو خمن كتاب الله عز وحل غمذ كرالفرائض المنصوصة التي سن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معها عُمد كر الفرائض الحل التي أمان رسول الله صدلى الله تعالى علمه وسلم عن الله كنف هي ومواقيتها غذ كر العام من أمر الله تعالى الذي أرادمه العام والعام الذى أراديه الخاص غرذ كرسنته فمالس فسه نص كتاب

#### (ابتداء الناسيخ والمنسوخ)

(قال الشافع) رحه الله تعالى ان الله تعالى خلق الخلق لماستى فى عله مما أراد يخلقهم وبهم لامعقب الحكمه وهوسر بع الحساب وأنزل علم مالكتاب تبدانالكل شي وهدى ورجة و قرض فه فرائض أثنتها

وأخرى استفهارج فنطلقه بالتففف عنهم وبالتوسعة عليهم زيادة فيما ابتدأهم بهمن نعمه وأثابهم على الانتهاءالى مأأثدت علمهم حنته والنحاة من عـ ذابه فعمتهم رحته فيما أثبت ونسيخ فله الجـ دعلي نعمه (قال الشافعي) رجمه الله تعالى وأمان الهم أنه اعمانسيخ مانسيخ من الكتاب بالكتاب وأن السنة لاتكون نأسخة للكاب واغماهي تسع للكاب عثل مانزل به نصا ومفسرة معنى ماأنزل الله تعالى منه حمل قال الله عزوحلواذا تتلى علمهم آماتنا بينات فال الذين لأبرحون لقاءنا ائت بقرآن غيرهذا أوبدله قلما مكونلي أنأبدله من تلقاءنفسي أنأتبع الامابوج الى أناخاف انعصيت ربي عذاب ومعظم فأخبرناالله تمارك وتعالى أنه فرض على نبيه اتماع مانوجي المهولم يحعلله تبديله من تلفاء نفسه وفي قوله ما يكونلي أنأ مدَّله من تلقاء نفسي سان ما وصفت من أنه لا ينسيخ كتاب الله عز وحدل الاكتابه كاكان المتدى بفرضه فهوالمز بل المثبت لماشاءمنه حل ثناؤه ولايكون ذلك لاحدمن خلقه وكذلك قال الله تعالى عج اللهمايشاءو يشتوعنده أم الكتاب وقال بعض أهل العلم في هذه الا يه والله تعالى أعلم دلالة على أن الله عزوحل حعل رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتولمن تلقاء نفسه بتوفيقه فمالم ينزل به كتاما والله تعالى أعلم وقسل فى قول الله عز وحل بمح الله ما يشاء ويثبت بمعوفرض ما يشاء ويثبت فرض ما يشاء وهذابسه ماقبل والله تعالى أعلم وفى كتاب الله تعالى دلالة عليه قال الله تعالى ماننسيخ من آية أوننسها تأت يخبرمنها أومثلها فأخبرالله أن نسيخ القرآن وتأخيرا نزاله لايكون الابقرآن مثله وال تعالى واذا بذلنا آبهمكان آبه والله أعلم عاينزل فالوااعا أنت مفتر وهكذاسنة رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم لاينسخها الاسنة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم ولوأحدث الله رسوله صلى الله تعالى علمه وسلمف أمر سن فيه غيرماسن فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لسن فيما أحدث الله المدحتي يمن للساس أن له منة نامخة التي قبلها يما يخالفها وهذامذ كورفي سنته صلى الله تعالى عليه وسلم فأن قال قائل فقد وجدنا الدلالة على أن القرآن ينسخ القرآن لانه لامثل القرآن فأوجد ناذلك في السنة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فما وصفت من فرض الله تعالى على الناس اتباع أمررسوله صلى الله تعالى عليه وسلم دليل على أن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اعاقمات عن الله تعالى فن المعهاف كتاب الله تعالى يلم هاولا نحد خبرا ألزمه اللهعز وحل خلقه نصابينا الاكتابه غمسنة نبيه صلى الله تعلى علمه وسلم فاذا كانت السنة كاوصفت لاسمه لهامن قول خلق من خلق الله لم يحزأن بنسخها الامثلها ولامثل لهاغبرسنة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم لان الله تعالى لم يحعل لا دى بعدهما حعل له بل فرض على خلقه اتباعه وألزمهم أمره فالخلق كلهم له تبع ولايكون التابع أن يخالف مافرض الله عز وحسل علمه اتباعه ومن وجب علمه اتماع سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن له خلافها ولم يقم مقام أن ينسيخ شأمنها (قال) فانقال أفعتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت ولا تؤثرله السنة التي نسختها فلاعتمل هذا وكيف معتمل أن نؤثر ماوضع فرضه و بترك ما يلزم فرضه ولو حازه فالحرحت عامة السن من أيدى الناس مان يقولوالعلهامنسوخة وليس ينسيخ فرض أبداالاأثبت مكانه فرض كانسخت قبلة ببت المقددس فأثبت مكانها الكعمة (قال) وكل منسوخ في كتاب الله عزو حل وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم هكذا (قال) فانقال قائل هل تنسيخ السدنة بالقرآن قبل لونسخت السنة بالقرآن كانت النبي صلى الله تعالى علىه وسلم فيه سنة تبين أن سنته الاولى منسوخة بسنته الاخرى حتى تقوم الحة على الناس بان الشئ ينسخ عشله وفانفال ما الدلسل على ما تفول فاوصف من موضعه من الابانة عن الله معنى ماأر ادبفرائضه خاصاوعامامما وصفتفى كابي هذا وأنه لايقول أبدا الشئ الايحكم الله تعالى ولونسم الله مما قال حكالسن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في السخه سنة ولو حازان بقال قد سن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غنسي سنته بالقرآن ولا يؤثر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السنة

الناسخة لحاز أن بقال فع احرم رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم من البيوع كلها قد يحتمل أن يكون الرحم من الرقاة وفي المسح على الخفين منسو خالقول الله عز وحل الزانية والزاني فاحلدوا كل واحدم المائة حلدة وفي المسح على الخفين نسخت آية الوضوء المسح وحاز أن يقال لا بدر أ القطع عن سارق سرق من غير حرز وسرقته أقل من ربع دينا راقه ول الله عز وحل والسارق والسارق والسارقة فاقطع واأيد بهما لان اسم السرقة بلزم ون سرق قليلاوكثرا ومن حرز وغير حرز ولحاز رد كل حديث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يقال العلم لم يقل والمنازي من الموافقة له اذا احتمل اللفظ في المنزيل وعند من الفظ في المنزيل وحدوان كان محتمل الفظ في النزيل وحدوان كان محتمل الفظ في النزيل وحدوان كان محتملا أن يكون في الفظ عني الله تعالى عليه وسلم تدل وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تدل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تدل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تدل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كتاب الله تعالى ودينه واتباعه له وقيامه بتسينه عن الله عز وجل وسنة بسينه عن الله على وحل وسنة بسينه عن الله على وحل وحل وسنة بسينه عن الله على وحل وحل وسنة بسينه عن الله على وحل وصله تسينه عن الله على وحل وصله الله تعالى عليه وسلم من كتاب الله تعالى ودينه واتباعه له وقيامه بتسينه عن الله عز وجل

## ﴿ النَّاسِيخُ والمنسوخِ الذي يدل الكتابِ على بعضه والسنة على بعضه ﴾

(قال الشافعي) رجه الله تعمالي مما نقل بعض من سمعت منه من أهل العسلم أن الله عز وحل أنزل فرضا و في الصلاة قبل فرض الصاوات الحس فقال تعالى باأيم المزمل قم الليل الاقليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوزدعلمه ورتل القرآن ترتسلا فمنسخ هذافى السورة معه فقال انربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الله لونصفه وثلثه وطائفة من الذين معل الى وآقوا الزكاة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فلماذكر الله عز وجل بعداً من مقيام اللهل نصفه الاقليلاأ والزيادة عليه فقال أدني من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفةمن الذين معك ففف فقال علم أنسكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الارض يتغون من فضل الله وأخرون يقاتلون في سبل الله فافر واما تسمرمنه كان بنافي كتاب الله عز وحل نسيخ قمام اللسل ونصفه والنقصان من النصف والزيادة علمه بقول الله عز وحل فاقر واما تسرمنه (قال الشافعي) رجه الله تعالى ثماحتم لقول الله عز وحمل فافر واما تسمر منه معنمان أحدهما أن يكون فرضا المتالانه أزيل به فرض غميره والا خرأن يكون فرضا منسوحا أزيل بغمره كاأزيل به غيره وذلك القول الله عز وحدل ومن اللل فتهجد به نافلة التعسى أن يعثل ربك مقاما محدودا احتمل قوله ومن اللل فته عديه نافلة لك أن يتهد نغير الذي فرض علمه ما تسرمنه (قال الشافعي) رجه الله تعالى فكان الواحب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنس فوحدنا سنة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلمتدل على أن لاواحب من الصلاة الاالحس قصرنا الى أن الواحب الحس وأن ماسواها من واحب من صلاة قبلهامنسو جماا ستدلالا بقول اللهعز وحل فته عدمه نافلة ال وأنهانا سخة لقيام الدل ونصفه وثلث موما تعسر ولسنانح لاحد ترك أن يتهد عماسره الله على من كتابه مصليا به وكيفما أكثرفهو أحب المنا أخسرنا مالك ن أنس عنعه أي سهمل بن مالك عن أسمه أنه سمع طلحة بن عسد الله يقول جاء أعرابي من أهل نحدثا رالرأس نسمع دوى صوته ولانفقه ما يقول حتى دنامنه فاذاهو يسأل عن الاسلام فقال النبى صلى الله تعالى علمه وسلم خس صلوات كتبهن الله تعالى فى الموم واللملة فقال هل على عبرها قال لا الأأن تطوع (قال) وذكر له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صامشهر رمضان فقال هل على غير مقال لا الاأن نطق عفاد بر الرحل وهو يقول والله لاأز يدعلي هذا ولاأ نقص فقال الذي صلى الله تعالى عليه وسلم أفلح انصدق (قال الشافعي) رجه الله تعالى روى عدادة من الصامت عن الني صلى الله

تعلى عليه وسلم انه قال خس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله تعالى على خلقه فن جاءبهن لم يضيع منهن شيأ استخفافا بحقهن كان له عندالله عهد أن يدخله الجنة

## ﴿ باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من بر ول عنه بالعذر وباب فرسالت المتاب المعصمة ﴾

(قال الشافعي) رجه الله تعالى قال الله عزو حل ويسألونك عن الحيض قل هوأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقروهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأنوهن من حسث أمركم الله (قال الشافعي) رجه الله تعالى افترض الله الطهارة على المصلى في الوضوء والغسل من الجنابة فلم تكن لغبر طاهر صلاة وكماذ كرالله تعالى المحيض فأمر باعتزال النساء فمه حتى يطهرن فاذا تطهرن أتين استدالناعلي أن يطهر ن بالماء بعد زوال المحمض لان الماءموحودفي الحالات كلهافي الحضر فلا يكون العائض طهارة الامالماء بعدزوال المحيضاذا كأنموجودا لانالله عزوجل انماذكر التطهر بعدأن يطهرن ويطهرن والالمحيض فى كتاب الله عز وجل ثم سنة رسوله صلى الله تعالى علىه وسلم أخبرنا مالك عن عبد الرحن من القاسم عن أسهعن عائشة رضى الله تعلى عنهاوذ كرت احرامهامع الني صلى الله تعالى علىه وسلم وانها حاضت فأمرها أن تقضى ما يقضى الحاج غيرأن لا تطوف البيت ولا تصلى حتى تطهر (قال الشافعي) رجه الله تعالى فاستدالنا بهذاعلى أن الله عز وحل انماأراد بفرض الصلاقهن اذا توضأ أواغتسل طهر فاما الحائض فلا تطهر واحدمهما وكان الحيض شمأخلي فهالم تحتله على نفسها فتكون عاصمة به فزال عنهافرض الصلاة أيام حيضها فلم يكن علها قضاء ماتركت منهافي الوقت الذي يزول عنها فيسه فرضها (قال الشافعي) رجمه الله تعالى وقلنافي المغمى علممه والمغاوب على عقله بالعارض من أمر الله تعالى الذي لاحملة له فيه قىاساعلى الحائض ان الصلاة عنه م فوعة لأنه لا يعقلها ما دام في الحال التي لا يعقل فيها (قال الشافعي) رجه الله تعالى وكان عاما في أهل العلم أن الني صلى الله تعالى علمه وسلم لم يأمر الحائض بقضاء الصلاة وعاما أنهاأمن يقضاء الصوم ففرقنابين الفرضين استدلالاعا وصفت من نقل أهل العلم واجماعهم فكان الصوم مفارقا الصلاة فى أن السافر تأخيره عن شهر رمضان وليس له ترك بوم لا يصلى فيه صلاة السفر وكان الصوم شهرامن اثنى عشرشهرا وكان في أحد عشرشهر اخلدامن فرض الصوم ولم يكن أحدمن الرحال مطمقاً العقل الصلاة خلمامن الصلاة قال الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلوا ما تقولون ولاحساالاعارى سبلحتى تغتسلوا الآمة فقال دهض أهل العلم نزلت هذه الآية قبل تحريم الخر (قال الشافعي) رجه الله تعالى فدل القرآن والله تعالى أعلم على أن لاصلاة لسكر ان حتى بعلم ما يقول اذبداً بنهم عن الصلاة وذكر معه الحنب فلم مختلف أهل العلم أن لاصلاة لحنب حتى يتطهر وان كان تهدى السكران عن الصلاة قبل تحريم المرفهو حين حرم الحرأولي أن يكون منهمالانه عاص من وحهين أحددهماأن يصلى في الحال التي هوفه امنهى والا خرأن يشرب المحرم (قال) والصلاة قول وعمل وامساك فاذا لم يعقل القول والمسلو والامسال ولم يأت الصلاة كاأمر فلا يحرى عنه وعلمه اذا أفاق القضاء ويفارق المغاوب على عقله بأحرالله تعالى الذى لاحد له له فه السكر ان لانه أدخل نفسه في السكر فكون على السكران القضاء دون المغلوب على عقله المارض الذي لم عتله على نفسه فد عون عاصاباحتلابه (قال) ووجه الله رسوله للقسلة في الصلاة الى مت المقدس فكانت القسلة التي لا يحل قسل أسعها استقبال غبرها غمنسخ الله تبارك وتعالى قسلة بيت المقدس ووجهه الى البيت فلا يحل لاحداستقبال يت المقدس أبد المكتوبة ولا يحدل أن يستقبل غير المن الحرام (قال) وكل كان حقافي وقد فكان التوجه الى بت المقدس أمام وجه الله تعالى المه نسه صلى الله تعالى عليه وسلم حقائم نسخه فصار الحق في التوحه الى النت الحرام أبدا لا يحل استقبال غيره في مكتوبة الافي بعض الحوف أونافلة في سمفر استدلالا بالكتاب والسنة وهكذا كلمانسيخ الله تعالى ومعنى نسيخ ترا فرضه كانحقافي وقت وتركه حقا اذانسخه الله تعالى فكون من أدرا فرضه مطمعاله وبتركه ومن لم بدرا فرضه مطمعالاتماع الفرض النياسيخله فال الله عز وحسل لنبيه صلى الله تعيالي عليه وسيلم قد نرى تقلب وحهل في السمياء فلنولسنا قداة رضاهافول وجهل شطرالسعد الحرام وحيثما كنتم فولوا وحوهكم شطره (قال الشافعي) رضى الله عنه فان قال قائل فأس الدلالة على أنم محولوا الى قسلة بعد قبلة ففي قوله عز وحل سقول السفهاءمن الناسماولاهم عن قبلتهم التي كانواعلها قل تله المشرق والمغرب مدى من يشاء الى صراط مستقيم أخبرنامالأعن عبداللهن ويناوعن عبداللهن عروضي الله تعلى عنهما قال بينما النياس بقياء فى صلاة الصبح ادماءهم آت فقال ان النبي صسلى الله تعالى عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمرأن يستقبل الكعمة فاستقباوهاوكانت وحوههم الى الشام فاستدار والكالكعمة أخبرنا مالل عن يحيى س سعمدعن سعمدين المسسأنه كان يقول صلى رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم بعد قدومه المدينة ستة عشرشهرا نحو بستالمقدس محولت القدلة قبل مدرشهر من (قال الشافع) رجه الله تعالى والاستدلال بالكتاب فى صلاة الحوف قول الله عز وحدل فان خفتم فرحالاً وركانا وانس لمصلى المكتوبة أن يصلى راكاالافى خوف ولم يذكر الله تعالى أن يتوحه القسلة وروى ابن عرعن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم صلاة الخوف فقال في روايته فان كان خوفاأ شدمن ذلك صلوار حالا وركانا مستقملي القبلة وغيرمستقبلها (قال الشافعي) رجه الله تعالى وصلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النافلة فى السفرعلى راحلته أيم الوحهة به حفظ ذلك عنه مار من عسد الله وأنس من مالك وغسرهما وكان الإبصلى المكتو بقمسافر االابالارض متوحها الى القبلة أخبرنا ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن عثمان انعدالله نسراقة عن حارأن الذي صلى الله تعالى على وسلى على راحلته موجهة به قدل المشرق في غزوة بنى اندار (قال الشافع) رجه الله تعالى قال الله عز وحل باأجها النبي حرض المؤمنين على القتال الى يفقهون مُأَنَافِي كتابه أنه وضع عنهم أن يقوم الرجل الواحد بقتال العشرة وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال الاثنين فقال الا تنخفف الله عنه كروعام أن فكم ضعفا الاكة أخبرنا سفيان س عيدة عن عرو س دينارعن اس عماس رضي الله تعالى عنهما قال الزلت هـ فه الآية ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين كتب علهمأن لايفرالعشرون من المائتسن فأنزل الله عزوحل الاتن خفف الله عنكم وعلم أن فكم ضعفا فان يكن منكم ما ئة صابرة بغلبوا مائتين فكتب أن لا يفرالما ئة من المائت وهذا كافال انعاس انشاء الله تعالى وقد س الله عز وحل هذا في الا يهولست محتاج الى تفسير قال الله عز وحل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الى واللذان بأتبانهامنكم فأذوهما غم نسيخ الله تعالى الحس والاذى في كتامه فقال عز وحل الزآندة والزاني فاحلدوا كل واحدمنه مامائة حلدة فدلت السنة على أن حلد المائة للزائس الكرس أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المحدد الثقفي عن نونس سعمدعن الحسن عن عمادة من الصامت أن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم قال خَذُوا عَني خذوا عنى قد حعل الله لهن سبلا المكر بالكر بالكر حلدمائة وتغر ب عام والثيب بالثيب حلدمائة والرحم أخبرنا الثقة منأهل العلم عن يونس معسد عن الحسن عن حطان الرقاشي عن عسادة عن النبي صلى الله تعالى علىه وسلممثله (قال الشافعي) رجه الله تعالى فدلت سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن حلد المائة ثابت على الحرين المسكرين ومنسوخ عن الثمسين وأن الرحم ثابت على الثمسين الحرين (قال الشافعي) رضى الله عنه أخبرنا مالك وسفنان عن النشهاب عن عسد الله سن عبد الله عن أبي هر برة وزيد ابن حالد الجهني أن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم قال لرحل في الله و زني وعلى الله حلد ما ته و تغريب

عام (قال الشافعي) رضي الله عنه لان قول الرسول صلى الله تعالى علىه وسلم خذوا عني خذوا عني فد حعل الله لهن سملا السكر بالسكر حلدما ئة وتغريب عام والثب بالثب حلدما ئة والرحم أول مانزل فنسخيه الحبس والاذىعن الزائس فلمارحم الشي صلى الله تعلى علىه وسلم ماعز اولم علده وأمرأنسا أنيفدوعلى امرأة الاسلى فان اعترف رجهادل على نسخ الجادعن الزانس الحرس التسين وتبت الرجم علم مالاً أن كل شي أبدى بعد أول فهوآ خر ودل كثاب الله عز وحل مسنة رسوله صلى الله تعالى علمه وسلوعلى أن الزانسن المهلوكين خارمان من هـ في المعنى قال الله عز وحسل في المهلوكات فأذا أحصن فان أتن بفاحشة فعلهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب والنصف لايكون الامن الخلدالذي بتسعض فأما الرحم الذي هوقت ل فلا نصف له لان المرحوم قدعوت في أول حجر يرجى به فلايز ادعلب ه ويرجى بألف وأكثر فنزادعله حتى عوت فلا يكون لهذا نصف محدود أمداو الحدود مؤقته بلاا تلاف نفس والاتلاف غبرمؤقت بعدد ضرب أوتحد يدقطع وكل هذاه و وفولا اصف الرجم عروف (قال الشافعي) رضي الله عنه أخبرمالك عن النشمال عن عسدالله نعد الله نعتسة عن أبي هر مرة وعن زيدن عالدالجهني أن وسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم ستل عن الامة اذا زنت ولم تحصن فقال ان زنت فاحلدوها نمان زنت فاحلدوها ثمان زنت فاحلدوها ثم سعوهاولو يضفير قال ان شماب لا أدرى أبعد الثالثة أوالرابعة والضفير الحمل (قال الشافعي) رضى الله عنه وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا زنت أمة أحدكم فتمسن زناها فليعلدها ولم يقل رجهاولم مختلف المسلون في أن لارحم على مماولة في الزَّا (قال الشافعي) رجهالله تعالى واحصان الامة اسلامها وانماقلناهذا استدلالا بالسنة واجماع أكثرأهل العلم ولماقال رسول اللهصلى الله تعالى علمه وسلم اذازنت أمة أحددكم فتسن زناها فلصادها ولم يقل محصنة كانت أوغبرمحصنة استدالناعلى أنقول التهعر وحلف الاماءفاذا أحصن فانأتين بفاحشة فعلمن نصف ماعلى المحصنات من العداب اذا أسلن لااذا تكدن فأصن مالنكاح ولااذا أعتقن وان لم يصين فان قال قائل أراك توقع الاحصان على معان محتلفة قدل نع جماع الاحصان أن يكون دون التعصب بن مانع من تناول المحرم فالاسلام مانع وكذلك الحرية مانعة وكذلك الزوج والاصابة مانع وكذلك الحبس في البيت مانع وكل مامنع أحصن قال الله عز وحل وعلناه صنعة لبوس لكم انتحصنه كممن بأسكم وقال الله تعالى لايقاتلونكم حمعاالافي قرى محصنة أومن وراءدور محصنة بعني ممنوعة (قال الشافعي) رحمهالله تعالى وآخرال كالم وأوله بدلان على أن معنى الاحصان المذكو رعام في موضع دون غيره اذ الاحصان ههنا الاسلام دون الذكاح والحرية والتعصن الحبس والعفاف وهذه الاسماء التي يحمعها اسم الاحصان

#### (باب الناسع والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع).

قال الله تدارك وتعالى كتب على كم اذا حضراً حدكم الموت ان ترك خسيرا الا يه وقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزوا جاوص ملاز واجهم الا يه فأنزل الله عز وجل ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما أومه همامن الاقر بين وميراث الزوج من زوجه والزوجة والمراث مع الوصافا فيأخد ون بالميراث والوصافا وعتملة تنبت الوصة للوالدين والاقر بين والوصة الزوجة والميراث مع الوصافا فيأخد ون بالميراث والوصافا وعتملة لا تتان ما وصفنا كان على أهل العمل طلب الدلالة من كتاب الله تعالى علم وحد والميراث والوصافات كان على أله تعالى علمه وسلم فان وحد والميراث والمي من قريش وغيرهم لا يختلفون في ان النبي و وجد فا الله تعالى عليه وسلم فال عام الفتم لا وصيمة وارث ولا يقتل مؤمن بكافر و يأثر و في عن حفظوا عنه صلى الله تعالى عليه وسلم فال عام الفتم لا وصيمة وارث ولا يقتل مؤمن بكافر و يأثر و في عن حفظوا عنه وسلم فال عام الفتم لا وصيمة وارث ولا يقتل مؤمن بكافر و يأثر و في عن حفظوا عنه وسلم الله وسلم فال عام الفتم لا وصيمة وارث ولا يقتل مؤمن بكافر و يأثر و في عن حفظوا عنه وسلم فال عام الفتم لا وصيمة لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر و يأثر و في عن حفظوا عنه وسلم فال عام الفتم لا وسلم الله تعالى عليه وسلم فال عام الفتم لا وصيمة لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر و يأثر و في عن حفظوا عنه وسلم فال عام الفتم لا وسلم في الله تعالى عليه وسلم فال عام الفتم لا وصيمة لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر و يأثر و في عن حفظوا عنه وسلم فاله على الله الفتر و يقتل مؤمن بكافر و يأثر وله عن حفظ واعنه و يقتل مؤمن بكافر و يأثر و يقتل و يق

ممن لقوامن أهل العلم بالمغازى فكان هذا نقل عامة عن عامة وكأن أقوى في بعض الامرمن نقل واحد عن واحد وكذلك وحدناأهل العلم علمه محتمعين (قال) وروى بعض الشامس حديث السرممايشة أهل الحديث فيهأن بعض رحاله مجهولون فرويناه عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم منقطعا وانما قملناه بماوصفنامن نقل أهل المغيارى واجباع العامة علمه وان كنافدذ كرناا لحديث فيهوا عتمدنا على حديث أهل المغازى عاماوا جماع الناس أخبرنا النعدينة عن سلمان الاحول عن مجاهد أن رسول الله صلى الله تعالى علىــه وسلم قال لاوصة لوارث (قال الشافعي) رحه الله تعالى فاستدلانا عاوصفت من نقل عامة أهل المغازى عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم أن لا وصمة لوارث على أن المواريث ناسخة للوصية الوالدن والزوجةمع الخبر المنقطع عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم واجماع العامة على القول به وكذلك قال أكثر العامة ان الوصية للاقر بين منسوخة زائل فرضها اذا كانواوار ثين في المراث واذا كانواغير وارثين فليس بفرض أن يوصى لهم الاأن طاوسا وقلملامعه فالوانسخت الوصية للوالدين وثمتت للقرابة غيرالوارثين فن أوصى لغسرقرا بقلم يحز (قال) فلااحملت الآية ماذهب المهطاوس من أن الوصية للقرابة ثابتة اذلم يكن فى خبرا هل العدلم بالمغازى الاأن الذي صلى الله تعالى على وسلم قال الوصة لوارث وحب عند دناعلي أهل العلم طلب الدلالة على خد الف ما قال طاوس في الا ية أومو افقته فو حد نارسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم حكم في ستة مه وكن كانوالر حل لامال له غيرهم فأعتقهم عند الموت فرأهم النبي صلى الله تعالى علمه وسلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة أخبرنا مذلك عمد الوهاب الثقفي عن أبوب المختانى عن أى قلابة عن أى المهل عن عران بن حصن أن رحلامن الانصار أوصى عندموته فأعتق ستة مماليك وليس له مال غيرهم أوقال أعتق عندموته ستة عماليك وليس له شي غيرهم فيلغ ذلك الى الذي صلى الله تعالى علمه وسلم فقال فمه قولا شمديدا نم دعاهم فعر أهم ثلاثه أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فكانت دلالة السنة في حديث عران بينة بأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنزل عثقهم في المرض اذامات المعتق في المرض وصة والذي أعتقهم وحلمن العرب وألعر بى اغماعات من لاقرابة رمنه و بينه من المجم فأجاز النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لهم الوصية فدل ذال على أن الوصية لوكانت تبطل لغسرقرابة بطلت العسد المعتقين لانهم ليسوا بقرابة للعتق ودلذلك على أن لاوصية لمت الافي ثلث ماله ودل على أن ردما حاوز الثلث في الوصية ودل على ايطال الاستسعاء واثبات القسم والفرعة فبطلت وصية الوالدين لانهما وارثان وثبت معراثهما ومن أوصيله المتمن قرابة وغيرهم حازت الوصية اذالم يكن وارثاوأحب الى لوأوصى لقرابته (قال الشافعي) رضى الله عنمه وفى القرآن ناسخ ومنسوخ غيره فلمفرق في مواضعه في كتاب أحكام القرآن واغما وصفت منه جلا يستدل بهاعلى مآكان في مثل معناها ورأيت أنها كافية في الاصل عماسكت عنه وأسأل الله تعالى العصمة والتوفيق (قال الشافعي) رجه الله تعالى وأتبعث ما كتبت منهاء علم الفرائض التي أنزلها الله تعالى مفسرات وجلا وسننرسول اللهصلى الله تمالى علمه وسلم معهاوفها المعلمين علاهذامن علم الخاب الموضع الذى وضع الله مدنسه من كثامه ودينه وأهل دينه ويعلوا أن أتماع أمره طاعة الله تعالى وأنسنته تسع لكتاب الله تعالى فماأنزل وأنهالا تخالف كتاب الله أمدا وبعلم من فهم هددا الكتابأن السان بكون من وحوه لامن وحه واحد يحمعها أنهاعندا هل العلم سنة غيرمشتهة السان وعندمن بقصرعله مختلفة السان

## (باب الفرائض التي أنزلها الله تعالى نصا)

قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات عملياً قواباً ربعة شهداء فاجلد وهم عانين جلدة (قال الشافعي)

رجهالله تعالى المحصنات ههنا الموالغ الحرائر وهذا يدل على أن الاحصان اسم حامع لمعان مختلفة وقال والذين يرمون أز واجهم ولم يكن لهم مشهداء الاأنفسهم الى والخامسة أن غضب الله علماان كانمن الصادقين الاكات فلافرق الله عز وحسل بن حكم الزوج والقاذف سواه فد دالقاذف سواه الاأن يأتي بأربعة شهداءعلى مأفال وأخرج الزوج باللعان من الحدد لذلك على أن قذفة المحصنات الذي أريدوا الحلدةذفة الحرائر الموالغ غيرالازواج وفي هـ ذادالل على ماوصفت من أن القرآن عربي يكون منه ظاهرعاماوهو براديه الخياص لاأن واحدةمن الآيتين نسخت الاخرى ولكن كل واحدة منهماعلي ماحكم الله عز وحل به فيفرق بينهما حيث فرق الله و محمعان حيث جمع الله تبارك وتعالى فاذا التعن الزوج خرجمن الحدّ كامخرج الاحنسون منه الشهود واذالم يلتعن وزوحته حرة بالغة حدّ (قال الشافعي) رجمه الله تعالى وفى التحلاني وزوحنه أنزلت آية اللعان ولاعن رسول الله صلى الله تعالى على وسلم بنهما فكى اللعان بنهماسهل سعدالساعدى وحكاءان عماس وحكى انعرحضور اللعان عندالنبي صلى الله تعالى علمه وسلم فاحكي منهم واحدكمف كان لفظ النبي صلى الله تعالى علمه وسلم في أمرهما باللعان وقد حكوامعا أحكاما لرسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم لست نصافى القرآن منها تفريقه بن المتلاعثين ونفسه الولد وقوله انحاءت به كذافه وللذى يتهمه فحاءت به على تلك الصفة وقال ان أمره لسنلولاماحكمالله وحكى اسعاسأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال عند الحامسة قفوه فانها موجمة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فاستدالناعلى أنهم الا يحكون دهض ما يحتاج المهمن الحديث و مدعون بعض ما يحتاج المهمنه « وأولاه أن يحكي من ذلك كمف لاعن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلر بينهما» الاعلمان أحداقراً كتاب الله تعالى بعلم أن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم انمالاعن كاأنزل اللهعز وحلفا كتفوانامانة اللهعز وحل العان بالعددو الشهادة لكل واحدمنهما دون حكاية الفظ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين لاعن بينه ما (قال الشافعي) وفي كتاب الله تعالى غاية الكفاية من اللعان وعدده محكى بعضهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الفرقة بدنهما كاوصفت وقدوصفناسنن رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلممع كناب الله عز وحل قبل هذا قال الله عز وحل كتب علمكم الصمام كاكتب على الذين من فلكم الآية عمين أي شهرهو فقال شهر رمضان الآية (قال الشافعي رجمه الله تعالى فاعلت أحدامن أهل العلم بالحديث قبلنا تكلف أن روى عن النبي صلى الله تعالى علىه وسلم أن الشهر المفر وض صومه شهر رمضان الذي من شعمان وشق ال العرفتهم شهر رمضان من الشهور واكتفاءمنهمان الله عز وحل فرضه وقد تكلفوا حفظ صومه في السيفر وفطره وتكلفوا كمف قضاؤه وما أشه هذا بمالس فعنص كتاب ولاعلت أحدامن غيرأهل العلم احتاج الى المسئلة عن شهر رمضان أى شهرهو ولاهل هو واحب أملا وهكذاما أنزل الله عز وحل من جل فرائضه في أن علمم صلاة و زكاة و جاعلي من أطاقه و تحريم الزنا والقنل وما أشه هذا (فال) وقد كانت لرسول الله صلى ألله تعالى علىه وسلم في هذا سن ليست نصافى القرآن أمان رسول الله صدلى الله تعالى عليه وسلم عن الله عز وحسل معنى ماأراديها وتكلم المسلون في أشاءمن فروعها لم يستّ رسول الله صلى الله تعمالي علمه وسلم فهما سنة منصوصة فنهاقول الله عز وحل في الرحل عطاق امرأنه التطليقة الثالثة فان طلقها فلا تحل له من بعدحتى تنكبرز وحاغيره فانطلقها فلاجناح علمهماأن يتراجعا فاحتمل قول اللهءر وحلحتي تنكيم زوحاغيره أن يتزوّحهازو جغيره وكان هذاالمعنى الذى يستمق الحامن خوطب هأنها اذاعقدت علها عقدة النكاح فقد نكعت واحتملحتي بصمهازو جغيره لان اسم النكاح بقع بالاصابة ويقع بالعقد فلاقال رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم لاحر أة طلقهاز وجها ثلاثا ونكها يعده رحل لا تحلين أه حتى تذوقى عسلته ويذوق عسلتك يعنى بصيلة زوج غيره والاصابة النكاح فان فال قائل فاذكر الخبرعن

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عاذكرت قبل أخبر فاسفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنه النام أة رفاعة جاءت الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت الى كنت عند رفاعة فطلقنى فبت طلاق وان عسد الرجن بن الزبير تزوّجنى وانحامع به مثل هدية الثوب فقيال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أتربي من أن ترجعى الى رفاعة لاحتى تذوقى عسيلته و يذوق عسيلتك (قال الشافعى) رجمه الله تعالى فين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن إحلال الله تعالى ايا هاللز و بح المطلق ثلاثا بعدز و بح المناح الله من الزوج

#### ﴿ باب الفرائض المنصوصة التي سنّ رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم معها ﴾

قال الله تمارك وتعالى اذاقتم الى الصلاة فاغسلوا وحوهكم الى فاطهروا وقال ولاحنما الاعارى سبل الا ه فأيان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء (قال الشافعي) رجه الله تعالى وسن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم الوضوء كاأنزل الله تعالى فغسل وحهه ويدره الى المرفقين ومسيح برأسه وغسسل رحلمه الى الكعس أخبرناعمدالعزير منجمدعن زيدين أسلوعن عطاءين يسارعن ابن عبآس رضي الله تعالى عنهماعن الذى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه توضأ مرة من أخيرنا مالك عن عرون يحيى المازني عن أسه انه قال لعمد الله من زيد وهو حــ دُعر و من محي هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم يتوضأ فقال عمدالله نع فدعانوضو عافر غ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين م عضمض واستنشق ثلاثام غسل وجهه ثلانا غمغسل يدبه مرتين مرتين الى المرفقين غمسم رأسه سديه فاقبل بهما وأدبر بدأعقدم رأسه مُذهب مهما الى قفاه مُردّهما الى المكان الذي مدأمنه مُغسل رحله (قال الشافعي) رجه الله تعالى فكان طاهرقول الله تعالى فاغساوا وحوهكم أفل ما يقع علمه اسم الغسل وذلك مرة واحتمل أكثر فسن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم الوضوء من قفوا فق ذلك ظاهر الفرآن وذلك أقل ما يقع عليه اسم الغسل (قال) وسن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم من تمن وثلاثا فلاسنه من استدالنا على أنه لوكانت من ولأ تحرى مسهلم يتوضأ مرة و يصلى وانماجاو زمرة اخسار الافرضافي الوضوء لا يحزى أقلمه (قال السافعي) رجه الله تعالى وهذامثل ماذكرت من الفرائض قمله ولوترك الحديث فعه استغنى فعه بألكتاب وحنن حكى الحديث فمه دل على اتباع الحديث كتاب الله تعيالي (قال) ولعلهم انحاحكوا الحديث فسهلان أكثرمانوضأر سول الله صلى الله تعالى علمه وسلم ثلاكا فأرادواأن الوضو وثلاثا اختمار لأأنه واحسالا محزى أفلمنه ولماذكرفه أنمن بوضأ وضوءه فاوكان ثلاما غمطي ركعتين لامحدث فهمانفسه غفرالله له فأرادواطل الفضل في الزيادة في الوضوء وكانت الزيادة في افلة (قال الشافعي) رجه الله تعالى وغسل رسول اللهصلى الله تعالى علمه وسلم في الوضوء المرفقين والكعبين وكانت ألا ته محتملة أن يكونا مغسولين وأن يكونا مغسولا المهماولا يكونا مغسولين ولعلهم حكوا الحديث ابانة لهذا أيضا وأشسمه الامرين بظاهر الاتية أن يكونامغسولين فهذا بمان السنة مع بيان القرآن وسواء البيان في هذا وفعا قىلە ومستغنى فىم بفرضه فى القرآن عندأهل العارومختلفان عندغيرهم وسن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم في الغسل من الحناية غسل الفرج والوضوء كوضوء الصلاة ثم الغسل وكذلك أحبينا أن نفعل (قال الشافعي) رجه الله تعالى ولمأعلم مخالفا حفظت عنه من أهل العلم في أنه كيفما حاء يغسل وأتى على الاساغ اجزأه وان اختار واغيره لان الفرض الغسل فمه ولمحذد تحديد الوضوء وسن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم ما يحب منه الوضوء والخنابة التي يحب بها الغسل اذلم يكن بعض ذلك منصوصافي الكتاب

﴿ ماجاء في الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه انما أريد به الخاص ﴾

قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفته كف الكلالة الاكه وقال عز وحل الرجال نصب عما ترك الوالدان

والاقربون والنساءنصب مماترك الوالدان والاقربون الى قوله مفروضا وقال عز وحسل ولابو مه لكل واحد منهما السدس الاتية وقال وليكم نصف ماترك أز واحكم الاتية وقال ولهن الربع الاتمام آى المواريث كلها (قال الشافعي) رحمه الله تعمالي فدلت السمنة ، لي أن الله عزو حسل انماأر اديمن سمى له الموار بشمن الاخوة والاخوات والواد والاقارب والوالدين والاز واج وحسع من سمى له فريضة في كتابه عاصامن سمى وذلك أن يحتمع دين الوارث والموروث فلا يختلفان و يكونان من أهل دار المسلمن أوعن له عقد من المسلين بأمن معلى دمه وماله أو يكونان من المشرك من فتوارثان بالشرك أخبرنا سفان النعينةعن الزهرى عنعلى فالحسن عنعر وفعمان عن أسامة من ددأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاللابرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (قال الشافعي) رجمه الله تعالى وأن يكون الوارث والموروث حرسم الاسلام أخبرنا النعمينة عن النشهاب عن سالمعن أسه الرسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم قال من اع عداله مال فاله للنائع الأأن يشترطه المتاع (قال الشافعي) رجه الله تعالى فلا كان بدافى سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن العيد لاعلائه مالاوان ماملال العيد فاعاعلك اسمده وان اسم الماله اعاهواضافة المه لانه في مديه لا أنه مالله ولا يكون مالكاله وهو لاعلان نفسه وكنف علا نفسه وهو ماول ساع و بوهب و بورث وكان الله عز وحل اغانقل ملك الموتى الى الاحداء فلكوامنهاما كان الموتى مالكن وانكان العدا ماأوغيره عن سمته فريضة وكان لوأعطم املكهاسده علمه لم يكن السدباني المتولاوار تاسمت له فريضة فكنالوأعطمنا العمد بأنه أب اعما أعطمنا السبدالذي لافر يضةله فورثناغيرمن ورثه الله تعالى فلم نورث عبد الماوصف ولاأحد المتحتمع فيه الحرية والاسلام والبراءة من القسل حتى لا يكون فاقلا وذلك انه أخسرنا مالك عن يحيى ن سعد عن عرون شعب أن رسول الله صلى الله تعالى عله وسلم قال ليس لقاتل شئ (قال الشافعي) رجمه الله تعالى لما بلغناأن رسول القه صلى الله تعالى عليه وسلم قال ليس لقاتل شئ لم نورت قاتلا عن قتل وكان أخف حال القاتل عدا أنعنع المراث عقو بهمع تعرض مضط الله تعالى أن عنع معراث من عصى الله تعالى بالقتل (قال الشافعي) رجه الله تعالى وماوصفت من أنه لابرث المسلم الامسلم حزغبرقاتل عدائم الااختلاف فيه بين أحد من أهل العلم حفظت عنه سلدناولافى غيره (قال الشافعي) رجه الله تعالى وفي اجتماعهم على ماوصفنامن هذا حنة تلزمهمأن لا متفرقوا في شئ من سنن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم لان سنن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا قامت هذا المقام فمالله تعالى فسه فرض منصوص فدلت على أنه على بعض من ازمه اسمذال الفرض دون بعض كانت فعما كان مشله من القرآ ن هكذا وكانت فعماس رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم فمالس لله فيه حكم منصوص هكذا وأولى أن لايشك عالم في لزومها وأن يعلم أن أحكام اللهءز وحل تمأحكام رسوله صلى الله تعالى علمه وسلم لا تختلف وانها تحرى على مثال واحد قال الله عروح للاتأ كلواأموالكم ينكرالباطل الاأن تكون تحارة عن تراض منكم وقال عز وحل ذلك انهم قالوااعاالسع مثل الرياوأ -ل الله السع وحرم الريا (قال الشافعي) رجه الله تعالى ونهي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن موع تراضي بها المتابعان فرمت مثل مع الذهب بالذهب الامشيلاء شل ومثل الذهب بالورق أحدهما نقد والاترنسينة وماكان في هذا المعنى مماليس في التمايع فمعخاطرة ولاأمر يحهله السائع ولاالمشترى فدلت السنةعلى أن الله عز وحل أراد ماحلال السع مالم يحرم منه دون ماحرم على لسان نسمه ثم كانت لرسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم في سوع سوى هـ ذاسن منها العبد ساع وقددلس المائع للشرترى بعس فللمشترى ردهوله الخراج بضماله ومنهاأن من باع عمد اله مال فاله البائع الاأن يشترطه المتاع ومنهاأن من راع تخلاقد أرت فترته الدائع الاأن يشترطها المتاع فلزم الناس الاخذ باعاألزمهم الله عزوحل من الانتهاء الى أمره

# ﴿ جـل الفرائض التى أحكم الله تعالى فرضها بكتابه وبين كيف فرضها على لسان نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ﴾

(قال الشافعي) رجه الله تعالى قال الله تمارك وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقونًا وقال وأفهواالصلاة وآبواالزكاة وفاللنسه صلى الله تعالى علىه وسلم خذمن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكمهم بها وقال ولله على الناسج الستمن استطاع المهسلا فأحكم الله تعالى فرضه و من كيف فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة والحيو بن كيف فرضه على لسان بسه صلى الله تعالى علمه وسلم فأخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن عدد الصلوات المفر وضات نجس وأخبر أن عدد الظهر والعصر والعشاء في الحضرأر بعرار بعروعد دالمغرب ثلاث وعده الصبح ركعتان وستقما كلهاقراءة وستأن الجهرفها بالقراءة في المغرب والعشاء والصبح وأن المخافنة بالقراءة في الظهر والعصر وسن أن الفرض في الدخول فى كل صلاة بتكبير وأن الخروج منهابتسلم وأنه يؤتى فيهاشكبر تم قراءة تمركوع تم محدتين دهد الركوع وماسوى هذامن حدودها وستفى صلاة السفرقصركل ماكان أربعامن الصاوات انشاء المسافر واثبات المغرب والصيرعلى حالهما في الحضروفي السيفر وأنها كلها الى القسلة مسافرا كان أومقم الافي حال من الخوف وآحدة وسن أن النوافل في مشل حالها لا تحدل الانطهور ولا تحو زالا بقراءة وماتحوز بهالمكتوبات من السعود والركوع واستقبال القبلة في الحضر وفي الارض في السيفر وأنالرا ك أن يصلى النافلة حث توجهت به دابت أخسرنا الن أى فديك عن الن أى ذئب عن عثمان ابن عددالله سراقة عن حار أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في غز وة بني اعار كان يصلى على راحلته متوحها فيل المشرق أخبرنامسلين خالدعن انزجر يجعن أبى الزبعر عن حابرعن النهى صلى الله تعالى عليه وسلم مثل معناه لاأدرى أسمى بني أعمار أوقال صلى في سيفر (قال الشافعي) رجه الله تعالى وسترسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في صلاة الاعساد والاستسقاء سينة الصاوات في عدد الركوع والسعود وستفصلاة الكسوف فزادفهاركعة على ركوع الصلوات فحلفي كل ركعة ركعتين أخبرنا مالتعن يحيى سعيدعن عرة بنت عيد الرجن عن عائشية رضي الله تعالى عنهاعن الذي صيلي الله تعالى علىه وسلممثله وأخبرناه مالكعن هشامعن أسهعن عائشةعن النيى صلى الله علىه وسلم وأخبرنا مالك عن ردس أسلم عن عطاء سيارعن اس عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في عن عائشة واس عباس في هذه الاحاديث صلاة الني ملى الله تعالى عليه وسلم بلفظ مختلف واجتمعا في حديثهما معاعلى أنهصل صلاة الكسوف ركعتن في كل ركعة ركعتن وقال تعالى في الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباموقوتا فمنرسول الله صلى الله تعالى علمه وسلمعن الله تعالى تلك المواقسة وصلى الصاوات لوقتها فوصر ومالاحزاب فإيقدرعلي الصلاة في وقنها فأخرها للعذرحتي صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء فىمقام واحد أخبرنا محدن اسمعل نأبى فديك عن ان أبى ذئب عن المقبرى عن عسد الرحن ن أبى سعدا الدرى رضى الله تعالى عنه عن أسه قال حسانا وم الخندق عن الصالاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل حتى كفنناوذلك قول الله عز وحل وكفي الله المؤمنين القتال وكان الله قو ماءزيزا فدعا رسول التهصلي الله تعالى علىه وسلم بالالا فأمره فأقام الطهر فصلاها فأحسن صلاتها كأكان بصلمافي وقتها غأقام العصر فصلاها كذلك غأقام المغرب فصلاها كذلك شمأقام العشاء فصلاها كذلك أيضا قال وذالت قسل أن ينزل الله عز وحل على نده صلى الله تعالى عليه وسلم في صلاة اللوف فان خفتم فرحالا أوركبانا (قال الشافعي) رضي الله عنه فين أوسيعد أن ذلك قبل أن ينزل الله عز وحل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الا يدالتي ذكرت فهاصلاة الخوف والاية التي ذكر فهاصلاة الخوف قول الله عز

وحلواذاضر بتمفى الارض الاأبة وقال واذا كنت فهم فأقتلهم الصلاة فلتقمطا ئفة منهم معك الآبة أخبرنامالك عن مزيد س رومان عن صالح ب خوّات عن صلى مع رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم صلاة الخوف تومذات الرقاع أن طائفة صفت معه وطائفة وحاه العدق فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأنموا لانفسهم ثمانصر فوافصفوا وعاه العدو وحاءت الطائفة الانحرى فصلي بهم الركعة التي بقت من صلاته غم أبث مكانه حالسافأغوالانفسهم غرسلهم وأخبرني من سمع عمد الله نعر بن حفص مذكر عن أخمه عبد الله عن القاسم ن محمد عن صالح ن خوات عن أسه خوات ن حسر عن الذي صلى الله تعالى علىه وسلم مثل حديث ترمدن رومان (قال الشافعي) رجمه الله تعالى في هذا دلالة على ما وصفت قىل هذا فى هذا السكاب من أن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم اذا سن سنة فأحدث الله تعالى فى تلك السنة نسخهاأ ومخرحا الى سعة منهاس رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم سنة تقوم الخية على الناسم حتى يكونوا انماصاروامن سنته الى سنته التي بعدها فنسيخ الله تمارك وتعالى تأخيرا لصلاة عن وقتهافي الخوف الى أن يصلوها كأ أنزل الله تعالى وسن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم في وقتها ونسي رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم سنته في تأخيرها فرض الله تعالى في كامه ثم سنته صلاهار سول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فى وقتها كاوصفت أخبرنامالك عن نافع عن انعرأراه عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم فذكرصلاة الخوف فقال فانكان خوفاأشدمن ذلك صاوار حالاورك الممستقيلي القيلة وغيرمستقلها أخسرنارجل عن الأأى دئب عن الزهرى عن سالم عن أسه عن الذي صلى الله تعلى عليه وسلم مثل معناه ولمنشك أنهعن أسهوأنه مرفوع الى النبى صلى الله تعلى علمه وسل فدلت سنة رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم على ما وصفت من أن القبلة في المكتوبة على فرضها أبدا الافي الموضع الذي لا عكن فيه الصلاة الها وذلا عندالمسايفة والهرب وماكان في المعنى الذي لا عكن فيه الصلاة الهاوسنت السهنة في هذا أن لا تترك الملاقي وقتها كمفياأمكنت المصل

#### (باب في الزكاة )

قال الله تبارك وتعالى فى الزكاة وأقبوا الصلاة وآنوا الزكاة وقال والمقيمن الصلاة والمؤون الزكاة وقال فو بل للصلي الذي هم عن صلاتهم ساهون الذي هم براؤن و عنعون الماعون فقال بعض أهل العملية ولا كاه المفروضة قال الله تعالى خدمن أموالهم صدفة تطهر هم وتزكيهم بهاالاً ية (قال الشافعي) بعض فدلت السنة على فكان عن بحل المائد والمنافع المائد ون بعض فدلت السنة على أن الزكاة في بعض المال دون بعض فلا كان المال أحسنا فامنه الماشة فأخذ وسول الله تعالى المنه المائد عليه وسلم من الابل والغيم وأمر فيما بلغنا بالاخذمن القرياصة دون الماشة سواها عم أخذمنها بعدد محتلف كافنى الله بالناس ماشية من خيل وحسم وبغال وغيرها فلما لم بأخذر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منها شأوس أن السس من خيل وحسم وبغال وغيرها فلما لم بأخذر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منها أن السروع وكان المناس رزع وغراس فأخذر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من النائد من الزيتون قياس عمل الله تعالى والعنب والزيتون كثير من المعلم من الزيتون قياس المناه على الله المناه المناه والزيتون كثير من المعلم الله تعالى وزوا المن وغيره فلما المنطة والشعير والذوة وأصنا فاسواها فعظنا عن رسول الله صلى الله تعالى وزرع الناس المنطة والشعير والذوة وأصنا فاسواها فعظنا عن رسول الله صلى الله تعالى وزرع الناس المنطة والشعير والذوة وأصنا فاسواها فعظنا عن رسول الله صلى الله تعالى ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله على ورسول الله صلى الله تعالى ورسول الله صلى الله تعالى ورسول الله ورسول الله

علمه وسلم الاخذمن الخنطة والشعم والذرة وأخذمن كان قبلنامن الدخن والسلت والعدس والارز وكل ما (١) يسته الناس وحعاوه قوتا خبرا أوعصدة أوسو يقاأ وأدما مثل الحص والقطاني وهي تصلح أن تكون خبراوسو بقا وأدما اتباعالن مضي وقياساعلى ماثنت أن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم أخذ منه الصدقة وكان في معنى ما أخذ منه النبي صلى الله تعالى علمه وسلم لان الناس نبتوه ليقتانوه وكان للناس نسات غيره فلم يأخذمنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولامن بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فماعلنا ولم يكن في معنى ماأخذمنه وذلك مثل النفاء والاسفيوش والكسيرة وحب العصفر وحب الرشادوما أشهه فلم يكن فيه زكاة فدل ذلك على أن الزكاة في بعض الزرعدون بعض (قال الشافعي) رجه الله تعالى وفرض رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم في الورق صدقة وأخذ المسلون في الذهب بعده صدقة إما يخبرعن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يبلغنا وإماقياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأحازوه أثماناعلى ما تسامعوامه في الملدان قدل الاسلام و بعده (قال الشافعي) رجه الله تعالى والناس تبرغبره من نحاس وحديد ورصاص فلالم بأخذمنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولاأحد مبعده زكاة تركناه اتماعالتركه وأنه لا يحوزأن يقاس مالذهب والورق اللذن هما الثمن عامافي البلدان على غسيرهمالانه في غيرمعناهمالاز كاةفه وقد يصل أن سترى بالذهب والورق غيرهما من التبرالي أجل معلوم و زن معلوم وكان الماقوت والزبرد مدأ كثر غنامي الذهب والورق فلمالم مأخل فهمارسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم ولم يأم بالاخذولامن بعده فماعلنا وكانامال الخاصة وما لا يقوم به على أحدفي شي استهلكه الناس لانه غير نقد لم يؤخذ منهما (قال الشافعي) رجه الله تعالى ثمكان ممانقلت العامة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في زكاة المائسية والنقد أنه أخذهافي كل سنة مرة وقال الهعز وجلواً تواحقه بوم حصاده فسن رسول الله صلى الله تعلى علمه وسلم أن يؤخذ عمافيه الزكاةمن نبات الارض الغراس وغيره على حكم الله عز وجل يوم يحصد لاوقت له غيره وسن في الركاز الجسفدل على أنه يوم يو حسد لافي وقت غيره أخسرنا النعسة عن الزهرى عن سعدوأ بي سلة عن أبي هر برةأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال وفي الركاز الحس (قال الشافعي) رجه الله تعالى ولولا دلالة السينة كان ظاهر القرآن أن الاموال كلهاسواء وأن الزكاة في جمعها لافي بعضها دون بعض وفرض الله تعالى الجعلي من محد السبيل فذكرعن الني صلى الله تعالى عليه وسلم أن السبيل الزاد والمركب وأخبر رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم عواقت الجروكيف التلبية فيه وماسن ومايتني المحرم من لبس النباب والطب وأعمال الحيم سواهامن عرفة والمردلفة والرمى والحلاق والطواف وماسوى ذلك فلوأن أمرألم يعلم لرسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم سنة مع كتاب الله عز وجل الاما وصفنايماسن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيه معنى ما أنزل الله عز وحل حله وأنه اغيا استدرك مماوصفت من فرض الله تعالى الاعمال ومامحرم وبحل ومدخل به فيه و بحر جمنه ومواقيته وماسكت عنه سوى ذلك من أعماله قامت الحية علمه بأن سنة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم اذا قامت هذا المقام مع فرض الله عز وحل في كتابه من أوأ كثرقامت كذلك أبدا واستدل أنه لا تتخالف له سنة أبدا كتاب الله تعمالي وأنسنته وانلم يكن فهانص كتاب لازمة لماوصفت من هفذامع ماذ كوت واهما فرض الله تعالى من طاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ووحب عليه أن بعلم ان الله عز وحل لم يحمل هذا خلق غيررسوله وأن يحمل قول كل أحدوفعله أمدا تمعالكات الله تعالى غرسنة رسوله صلى الله تعالى علمه وسلم وأن يعلم أنعالماإن روىءنه قولا بخالف فيه شأسن فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سنة لوعلم سنة رسول الله صلى الله تعالى علىه وسالم لمخالفها وانتقل عن قوله الى سنة رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم انشاءالله عالى فانام يفعل كان غسيرموسعله فكنف والحجرفي مشل هذا قائمة لله تعالى على خلقمه عما

(۱) قوله بنبته هو بضم حرف المضارعة وتشديد الباء وهومن بنت الرجل الحبيدره وفي المحيكة بنت الزرع والشجر اذا غرسه وزرعه كتمه محمده

افترض من طاعة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وأمان من موضعه الذي وضعه بهمن وحمه ودينه وأهل دمنه ¿ قال الله عز وحل والذين يتوفون منكم ويذرون أزوا حاسر بصن بأنفسهن أر بعة أشهر وعشرا وقال والمطلقات بتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكمان ارتبتم فعدتهن اللانةأشهر واللائي لم بحضن وأولات الاحال أحلهن أن بضعن جلهن فقال بعض أهل العلم قدأوحب الله تعالى على المتوفى عنهاز وحهاأر بعة أشهر وعشرا وذكرأن أحل الحامل أن تضع جلها فاذا جعت أنتكون حاملامتوفي عنهاز وحهاأتت بالعدتين معا كاأحدهافي كل فرضين حعلاعلهاأتت مهماجمعا (قال الشافعي) رضى الله عنه فلما قال رسول الله صلى الله تعمل علمه وسمل لسمعة المدة الحرث و وضعت بعمدوفاة زوحهابأ بامقد حللت فتروحي دل هذاعلي أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالاقراء والشهور انماأريديه من لاحل به من النساءوأن الحل إذا كان فالعدة سواه ساقطة 📱 قال الله عز وحل حرمت علمكم أمهاتكم الآبة وقال عزوحل والمحصنات من النساء الاماملكت الآبة فاحتملت الآبة معنس أحدهما أنماسمي الله عز وحسل من النساء محرما محرم ماحرم وماسكت عنه حلال بالصمت عنسه و بقول الله عز وحسل وأحل لكمماورا وذلكم وكان هذا المعني هوالظاهرمن الآية وكانسنا في الآية أن تحر ع الجع لمعنى غسيرتحر يمالأمهات فكان ماسمي الله تعالى حلالا حلالا وماسمي الله تعالى حراما حراما ومانهي عن الجمع بينه من الاختين كانهـ عنه وكان في نهمه عن الجمع بينهما دليل على أنه انما حرم الجمع وان كان كلواحدة منهماعلى الانفراد حملالافي الاصل وماسواهن من الامهات والممات والعمات والحالات محرّمات فى الأصل وكان معنى قوله تعالى وأحل لكمماو راءذلكم ماو راءمن سمى تحريمه فى الاصل ومن هوفى مثل حاله بالرضاع أن تنسكم وهن بالوحه الذي أحل به النكاح فان قال قائل مادل على هذا قبل فان النساء المباحات لا يحل أن ينكر منهن أكثرهن أربع ولونكم نحساف عن النكاح ولا تحل منهن واحدة الاستكاح صحير وقد كانت الخامسة من الحلال بوحه وكذلك الواحدة ععني قول الله عز وحل وأحل لكم ماوراءذلكم الوحه الذي أحليه الذكاح وعلى الشرط الذي أحمله به لامطلقافكون نكاح الرجل المرأة لايحرمعلمه نكاح عتها ولاحالتها مكل حال كإحرم الله تعالى أمهات النساء مكل حال فتكون المهةو الحالة داخلتن في معنى من أحل الوحه الذي أحلها له كإ بحل له نكاح امر أماذا فارقر العة وكانت العهادا فورقت النة أخهاحلت 🐞 وقال الله عز و حل لنبيه صلى الله تعلى عليه وسيار قل لاأحد في اأوجى الى محرّماعلى طاعم بطعه الا ية (قال الشافعي) رجه الله تعالى فاحتملت الا ية معنس أحدهماأن لايحرم على طاعم أبدا الاما استنتى الله تعالى وهدذ اللعني الذي اداواحه رحل محاطمايه كان الذي يسمق المه أنه لا يحرم علمه غيرماسي الله تعالى يحرما وما كان هكذا فهو الذي يقال له أطهر المعانى وأعها وأغلما والذي لواحتملت الآية معانى سواه كان هو المعنى الذي بازم أهل العلم القول به الاأن تأتى سنة رسول الله ماأرادالله تعالى (قال الشافعي) رجه الله تعالى ولا يقال مخاص في كتاب الله عز و حل ولاسنة الامدلالة فهماأوفى واحدمهما ولايقال بخباصحتي تبكون الاكة تحتمل أن تبكون أريدبها ذلك الخاص فأما مالم تكن محتملةله فلايقال فهاى الاتحتمل الآية ومحتمل قول اللهعز وحل قل لاأحد فماأوحي الي " محرماعلى طاعم يطعمه من شي سلرسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم عنه دون غمره و يحتمل عما كنتم تأكلون وهـ ذا أولى معانمه استدلالا بالسنة علمه دون غيره (قال الشافعي) رجه الله تعالى أخبرنا سفيان عن النشهاب عن أبي ادر مس الحولاني عن أبي ثعلمة الحشني أن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم مهمي عن أكل كل ذى ناب من السماع وأخبرنا مالك عن اسمعمل بن أبي حكم عن عسدة بن سفيان الحضر مي عن أى هربرة رضى الله تعالى عنه عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم قال أكل كل دى ناب من السماع حرام

قاد المغن أجلهن الآية فذ كرالله أن على المتوفى عنهن عدة وأنهن اذا بلغن أجلهن فلهن أن يفعلن في فأذا بلغن أجلهن الآية فذ كرالله أن على المتوفى عنهن عدة وأنهن اذا بلغن أجلهن فلهن أن يفعلن فى أنفسه بهن بالمعروف ولم يذكر أسما يحتنبنه فى العدة فكان ظاهر الآية أن عمل المعتدة فى العدة عن الازواج فقط مع اقامتها فى بيتها بالكتاب وكانت تحتمل أن عمل عن الازواج وأن يكون عليها فى الامسال عن الازواج امسال عن عن عروم عما كان مباحالها قبل العدة من طيب وزينة فلما سن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على المعتدة من الوفاة الامسال عن الطيب وغيره كان عليها الامسال عن الطيب وغيره بفرض السنة والامسال عن الطيب وغيره بيت زوجها بالكتاب عمالسنة واحتملت السنة في هذا بفرض السنة والامسال عن المنت الصلاة والزكاة بفرض عما احتملت في غيره من أن تسكون السنة منت عن الله تعالى كيف امساكها كاينت الصلاة والزكاة والحج واحتملت أن يكون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من فيما ليس فيه نصحكم الله تعالى والحج

#### ﴿ باب العلل في الاحاديث ﴾

(قال الشافعي) رجه الله تعالى قال لى قائل فانا نجد من الاحاديث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحاديث فى القرآن مثلهانصا وأخرى في القرآن مثلها حله وفي الأماديث منهاأ كثرهما في القرآن وأخرى ليسمنهافي القرآنشي وأخرى متفقة وأخرى مختلفة وأخرى ناسخية ومنسوخة وأخرى مختلفة ليس فهاد لالة على ناسخ ولامنسوخ وأخرى فهام -ى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيقولون مانهى عنه حرام وأخرى لتس فهالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهي فيقولون نهيه وأمره على الاختيار لاعلى التحريم فمنجد كمنذهبون الى بعض المختلفة من الاحاديث دون بعض ونجد كم تقيسون على بعض حديثه ثم يختلف قباسكم علمها وتتركون بعضافلا تقسون عليه فاحتكم في القياس وتركه ثم تفترقون بعمد فنكممن يترك منحمد شه الشئ ويأخذ عثل الذي ترك أوأضعف اسمنادامنه (قال الشافعي ) رضى الله عنه فقلت له كل ماسق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله تعالى من سنة فهيى موافقة كتاب الله في النص عثله وفي الحلة بالتبسن عن الله عز وحل والتبين يكون أكثر تفسيرا من الحلة وماسق رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم عماليس فمه نص كتاب فمفرض الله طاعته عامة في أمره تبعناه وأما الناسخ والمنسوخ من حديثه فهو كانسخ الله تعالى الحكم من كتابه بحكم غيره من كتابه عامة في أمره فكذلك سنة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم تنسيخ بسنته وذكرت له بعض ماكتمت في كتابي هـ ذامن ايضاح ماوصفت وأما المختلفة التي لادلالة معهاعلى أيهاناسيخ ولاأبهامنسو خفكل أمرهمتفق صحيح لااخت الاففه ورسول الله صلى الله تعالى علمه وسلمعربي السان والدار وقد يقول القول عامار يديه العام وعامار بديه الخاص كاوصفت لكف حكتاب الله تعالى وسنزر سوله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل هذا ويسئل عن الشي فعس على قدر المسئلة و بؤدى الخبر عنه الخبر متقصى واللسر مختصرا فأتى سعض معناه دون بعض ومحدث عنه الرحل الحديث قدأ درك حوامه ولم يدرك المسئلة فدله على حقيقة الحواب ععرفته السبب الذي مخرج علىه الحواب ويست في الشي سنة وفيما مخالفه أخرى فلا مخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالتين اللتين سن فهما ويست سنة في نصمعني فحفظها حافظ ويست في معنى تخالفه في معنى و يحامعه في معنى سنة غيرهالاختلاف الحالتين فجعظ غيره تلك السنة فأذاأذى كل ماحفظ رآه بعض السامعين اختلافا وليس منهشي مختلف ويست بلفظ مخرجه عام حلة بتحريم شئأ وتحلمله ويست في غبره خلاف الجلة فيستدل على أنه لم يردع احرم ماأحل ولاهاأحل ماحرم ولكل هذا نظير فما كتيناه من حل أحكام كتاب الله تعالى ويسن السنة تم ينسخها سنة ولم يدع أنسين صلى الله تعالى عليه وسلم كل مانسم من سنته سنته واكن رعماذهب على الذي سمع من رسول الله

ملى الله تعالى علمه وسلم يعض علم الناسخ أوعلم المنسو خفيفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الأنحر وليس مذهب ذلك على عامتهم حتى لا يكون فهم موجود ا اذاطلب وكل ما كان كاوصفت أمضى على ماسسنه على مرسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم وفرق بين ما فرق بينه منه وكانت طاعته صلى الله تعالى عليه وسلم في تشعيبه على ماسينه واحية ولم يقل ما فرق بين كذا وكذا لان قول مافرق من كذا وكذا فيمافرق منه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يعدوأن مكون حهلا عن قاله أوارتىانا شرامن الجهل وليس فعه الاطاعة الله ناتماعه ومالم وحدفعه الاالاختلاف فلا بعدوأن بكون المحفظ متقصى كاوصفت قمل هدا افعد مختلف اوبغس عنامن سبب تمدنه ماعلناه في غديره أووهمامن محدث ولمنحدعنه صلى الله تعالى علمه وسلم شأ يختلفا فكشفناه الاوحدناله وجها يحتمل مه أن لا يكون مختلفاوأن يكون داخلافي الوحوه التي وصفتاك أونحد الدلالة على الثابت منه دون غيره بشوت الحديث فلايكون المحمد يثان اللذان نسمالي الاختلاف متكافئين فنصيراني الأثبت من الحديثين أويكون على الاثنت منه مادلالة وزكتاب الله تعالى أوسنة رسوله صلى الله تعالى علمه وسلم أوالشواهد التي وصفنا قسل هذا فنصرالي الذي هوأقوى وأولى أن ينت الدلائل ولمنعدعنه حديثين مختلفين الاولهما مخرجأو على أحدهما دلالة أحدما وصفنا اماعوافقة كتاب الله تعالى أوغيره من سنة أو دعض الدلائل ومانهي عنه رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فهو على النصر يم حتى تأتى دلالة على أنه أراد به غير النمريم (قال الشافعي) رضى الله عنده وأما القداس على سنة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فأصله وحهان ثم يتفرع في أحدهما وحوه (قال) وماهما قلت ان الله تعالى تعد خلفه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله تعالى عليه وسلماسيقى فضائه أن سعيدهم به وكاشاء لامعقب لحكمه فاتعيدهم به عادلهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على المعنى الذي تعسدهم به أو وحدوه في الحبرعنه لم يترك شي في مثل هذا المعنى الذى به تعد خلقه ووحب على أهل العلم أن يسلكوه سيل السينة اذا كان في معناها وهد ذا الذي يتفرع تفزعاكثيرا والوحه الثانى أن بكون أحل لهمشما حلة وحرممنه شمأ بعينه فعلون الحلال مالحلة ويحرمون الشي يعنه ولايقسون علمه على الاقل الحرام لان الاكثرمنه محلال والقياس على الاكثر أولى أن يقاس علمه من الاقل وكذلك ان حرّم جلة واحدة وأحل بعضها وكذلك ان فرض شمأ وخص رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم التففف في بعضه وأما القياس فاعا أخذناه استدلالا فالكتاب والسنةوالا ثار (قال الشافعي) رحه الله تعالى وأماأن تخالف حديث الرسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم ثابتاعنه فأرحوأن لايؤخ فذذال علمناان شاءالله تعالى وليس ذال لاحد ولكن قد يحهل الرحل السنة فكون له قول مخالفه الأنه تعدخ الافها وقد بغفل المرء و يخطئ في التأويل (قال الشافعي) رضى الله عنمه فقال لى قائل فثل لى كل صنف مما وصفت مثالا تجمع لى فيه الاتمان على ماسألت عنه بأخر لاتكثرعلي فأنساه وابدأ بالناسيخ والمنسو خمن سنن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واذكرمنها شأمما كان معه القرآن وان كررت بعض ماذكرت فقلت له كان أول مافرض الله تعالى على رسوله في القلة أنستقل ستالمقدس الصلاة وكانست المقدس القبلة التى لا عل لاحد أنسلى الاالهافى الوقت الذى استقلهافيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلمانسي اللهقد له بس المقدس ووجه رسوله والناس الى الكعمة كانت الكعمة القبلة التى لا يحل لسلم أن يستقبل بالكتو بة في غير حال من الخوف غبرها ولا يحل أن ستقل ست المقدس أبدا وكل كان حقافي وقته ست المقدس من حين استقبله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى أن حول عنه الحق في القيلة عم البيت الحرام الحق في القيلة الى يوم القيامة وهكذا كلمنسو خفى كتاب الله عز وحلوسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم (قال الشافعي) رضى الله عنه وهذامع المانت الدالناسع والمنسوخ من الكتاب والسنة دليل الدُعلى أن الني صلى الله تعالى عليه

وسلم اذاسن سنة حقله الله عنها الى غيرهاس أخرى يصير الهاالناس بعسد التى حول عنهااللا يذهب على عامتهم الناسح فمشتون على المنسوخ واثلا يشتمه على أحديان رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم بسن فهكون في الكتاب شئ مرى بعض من جهل اللسان أوالعلم عوقع السنة مع الكتاب وامانتهامعها نيه أن الكتاب ينسخ السنة فقال أفمكن أن تحالف السنة في هذا الكتاب (قلت) لا وذلك لانه عز وحل أقام الحقيلي خلقهمن وجهن أصلهمافى الكتاب كتابه تمسنة نبيه بفرضه فى كتابه اتباعها فلا يحوز أن سين رسول اللهصلى الله تعالى علمه وسلم سنة لازمة فتنسخ فلايسن مانسخها وانما يعرف الناسخ نالا خرمن الامرس وأكثر الناسخ فى كتاب الله عز وحل انماعرف مدلالة سنن رسول الله صلى الله تمالى علمه وسلم فاذا كانت السنة تدل على ناسخ القرآن وتفرق بينه وبين منسوخه لم يكن أن تنسخ السنة بقرآن الاأحدث رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم مع القرآن سنة تنسيخ سنته الاولى لتذهب الشهة عن أقام الله تعالى عليه الخية من خلقه (قال) أفرأ سالوقال قائل حث وحدت في القرآن ظاهراعاما و وحدت سنة تحتمل أن تسنعن القرآ نوتحتمل أن تكون خلاف طاهره علت أن السنة منسوخة بالقرآن (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقلت له لا يقول هذا عالم قال ولم قلت اذا كان الله عز وحل فرض على نسه اتباع ما أتزل المهوشهدله بالهدى وفرض على الناس طاعته وكان اللسان كأوصفت قبل هذا محتملا للعاني وأن مكون كتاب الله ينزل عامار ادمه الخاص وخاصار ادمه العام وفرضا جلة بدنه رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فقامت السنةمع كتاب الله تعالى هذا المقام لم تكن السنة لتخالف كتأب الله ولا تكون السنة الا تىعالىكاك الله تعالى عثل تنزيله أومسنة معنى ماأراد الله تعالى وهى بكل حال متعة كتاب الله تعالى (قال) أفتوحدنى الحية عاقلت فى القرآن فذكرت له بعض ماوصفت فى كتاب السينة مع القرآن من أن الله تعالى فرض الصلاة والزكاة والحيح فبنرسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم كيف الصلاة وعددها ومواقبتها وسننها وفي كمالز كاقمن المال وماتسقط عنهمن المال وتثبت علسه ووقتها وكنفعها الحيوما يحتنفه وبياح (قال) وذكرت له قول الله عز وحسل والسارق والسارقة فاقطعوا أمديهما الآبة والزانية والزاني فاحلدوا كلواحدمنهماما تقحلدة وأنرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لماسق القطع على من بلغت سرقت م ربع دينار فصاعدا والحلد على الحرين السكرين دون الثبيين الحرين والمملو كمن دلت سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن الله عز وحل أراد بها الخاص من الزناة والسراق وان كان مخرج الكلام عاما في الظاهر على السراق والزناة (قال) وهذا عندي كاوصفت أفتحد ححة على من روى أن النبي صلى الله تعيالي عليه وسلم قال ماماء كم عنى فاعرضوه على كتاب الله تعالى فياوافق وفأناقلته وماخالفه فلم أقله فقلتله ماروى هذا أحد بثت حديثه في شي صغر ولا كبر فيقال لنا كيف أثبتم حديث من روى هذافي شئ وهذه أيضار والهمنقطعة عن رحل محهول ونحن لانقىل مثل هذه الروامة في شي فقال فهل عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم روامة عاقلتم فقلت له نع أخبرنا سفدان نعسنة قال أخبرني سالم أبوالنضر أنه سمع عسد الله من أبي رافع يحدث عن أسه أن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم قال لا ألفن أحد كم متكمًا على أربكته بأتسه الاحرمن أمرى مما أمرت به أونهت عنه فمقول لأأدري ماوحدناه في كتاب الله تعالى اتمعناه (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقد ضمة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم على الناس أن ردوا أمر ، نفرض الله تعالى علمهم اتماع أمره (قال الشافعي) رضي الله عنه فقال فأن لى حلاأ جمع لك أهل العلم أوأ كثرهم علم امن سنة مع كتاب الله عز وحل محتمل أن تكون السنةمع الكتاب دليلاعلى أن الكتاب حاصوان كان طاهره عاما فقلت له نع بعض ماسمعتني حصصت في كتابي هذا قال فأعدمنه شأ فقلت قال الله عز وحل حرمت علكم أمهائكم الآمة وقال والحصنات من النساء الاماملك أعيانكم كتاب الله عليكم وأحسل لكم ماوراء

ذلكمان تبنغوا (قال الشافعي) رجه الله تعالى فذ كرالله من حرم نم قال وأحل لكم ماو راء ذلكم فقال رسول اللهصلى الله تعالى علمه وسلم لا يحمع بن المرأة وخالتها ولابين المرأة وعتها فإ أعلم مخالفا في الماعه فكانت فيه دلالتان دلالة على أن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تكون مخالفة لكاب الله تعالى عال ولكم امسنة عامه وخاصه ودلالة على أنهم قبلوا فيه خبر الواحد ولاأعلم أحدار واممن وحه يصير عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم الأأباهر رة (قال) فقال أفيحتمل أن يكون هذا الحديث عندا خلافالشي من ظاهر الكناب قلت لاولاغيره (قال) في المعنى قول الله عز وحل حرمت عليكم أمها فكرم فقدد كرالتمريم غمقال وأحل لكم ماوراء ذلكم (قلت) ذكر تحريم نهو حرام بكل حال مثل الأم والمنت والاخت والعمة والخالة وبنات الاخ وبنات الاخت وذكرمن حرم بكل حال من النسب والرضاع وذكرمن حرما لجعينه وكانأصل كلواحدةمنى ماماعاعلى الانفراد وقال وأحل لكمماوراءذلكم يعنى فى الحالة الني أحلهامه ألاترى أن قوله عز وحسل وأحسل أكم مأو راءذ لكم عفى ماأحل ملاأن واحدةمن النساء حلال بغيرنسكا صحيح ولاأنه بحوزنكاح خامسة على الار مع ولاجمع سنأختين ولاغبرذال ممانه يعنمه (قال الشافعي) رضى الله عنه وذكرت له فرض الله تعالى في الوضوءومسم الني صلى الله تعالى علمه وسلم على الخفين وماصار المه أكثرا هل العلم من قبول المسم (قال) أيخالف المسم شمأ من القرآن (قلت) لا تخالفه سنة بحال (قال) هاوجهه (قلت) له لما قال الله تساول وتعالى اذا فتم الى الصلاة فاغسلوا وحوهكم الآمة دلت السنة على أن كل من كان على طهارة مالم عدد فقام الى الصلاة لم يكن علمه هذا الفرض وكذلك دات على أن فرض غسل القدمن انماهوعلى المتوضئ لاخفي علمه لبسهما كامل الطهارة وذكرتاه تحريم الني صلى الله تعالى علمه وسلم كلذي ناب من السماع وقدقال الله عز وحل قل لاأحد فيما أوجى الى محرما على طاعم يطعمه الاكه فسم ماحرم (قال) فامعنى هذا (قلت) معناه قل لاأحد فعاأوجي الى محرّما مما كنتم تأكلون الاأن تكون مستة وماذكر بعدها فأماماذ كرتمأنكم لم تعددوهمن الطسات فليحرم علىكمهما كنتم تستحلون الاماسمي اللهعز وحل ودلت السنة على أنه أعاجر علمكم منه ما كنتم تحرّمون لقول الله عز وحل ويحل لهم الطسات و يحرّم علم ما الحمائث (قال الشافعي) رجه الله تعالى وذكرت له قول الله عز وحل وأحل الله السعوجرمالريا وقوله لاتأكلوا أموالكم بشكم بالساطل الآمة غرم رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم سوعامنها الدنانير بالدراهم الىأحل وغيرها فرمها المسلون بتعريم رسول اللهصلي الله نعالى علمه وسلموليس هذاولاغيره خلافالكتاب الله تعالى (قال) فحدلى معنى هذا بأجع منه وأخصر فقلت له لما كانفى كتاب الله تعالى دلالة على أن الله عز وحل قدوضع رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم موضع الامانة عنه وفرض على خلقه اتباع أحره فقال تعالى وأحل الله السع وحرم الريا فاغما يعنى أحل الله السع اذا كانعلى غسرمانهي الله تعالى عنه في كتابه أوعلى لسان نبسه وكذلك قوله وأحسل لكمماورا وذلكم عما أحله به من النكاح وملك المين في كتابه لأنه أباحه بكل وحه وهذا كلام عربي (قال الشافعي) رضي الله عنه وقلت اله لو حازأن تترك سنة عماذه المهمن حهل مكان السنن من الكتاب لحاز ترك ماوصفنا من المسيع على الخفين والاحة كل مالزمه اسم البيع واحلال أن يحمع بين المرأة وعتم او حالتها والاحة كل ذى السماع وعدردال ولحارأن بقال سن الني صلى الله تعالى على وسلم أن لا يقطع من لم تملغ سرقته ربعدينا رفصاعدا قبل التنزيل غرزل عليه والسارق والسارقة فاقطعوا أبدمهما فن ارمه اسم سرقة قطع ولحازأن يقال اعماس الني صلى الله تعالى عليه وسلم الرجم على الثيب حتى نزلت عليه الزانية والزانى فاحلدوا كلواحدمنه مامائة حلدة الآمة فعلد البكر والثيب ولانرجه وأنيقال في السوع التي حرم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انما حرمها قبل التنزيل فلما نزلت وأحل الله السع وحرم

الرماكانت حلالا 📗 والرماأن يكون الرحل على الرحل الدين فيحل فيقول أتقضى أمرى فيؤخر عسه وبزيده في ماله وأشياه هذا كثيرة (قال الشافعي) رضى الله عنه فن قال هذا القول كان معطلالعامة سنن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا القول حهل عن قاله (قال) أحل وسنة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم كاوصفت فن خالف ماقلت فما فقد جع الجهل بالسنة والخطأفي الكلام فما يحهل (قال) فاذ كرسنة نسخت يسنة سوى هذا (فقلتله) السنن الناسخة والمنسوخة مفرقة في مواضعها وانوردت طالت (قال) فيكفيني منها بعضها فاذكره مختصرا بينا فقلتله أخسرنا مالك ن أنسعن عسدالله نأيىكر سامح دسعرو سخرمعن عسدالله سواقدعن عدالله نعر قالنهي رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلمعن أكل لحوم الضحاما بعد ثلاث قال عمد الله من أى مكرفذ كرت ذلك لعمرة منت عدارجن فقالت صدق سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل المادية حضرة الاضحى في زمان النبي - لى الله تعالى علمه وسلم فقال الذي صلى الله تعالى علمه وسلم ا تحروا لثلاث وتصدقوا عادق قالت فلاكان بعدد التقل مارسول الله لقد كان الناس ينتفعون بضعاماهم يحملون منها الوداء ويتخذون منها الاسقية فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وماذاك أوكاقال قالوا مارسول الله نهست عن امساك لحوم الضحا بالعدثلاث فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اعمانهم تكممن أحسل الدافة التي دفت حضرة الاضعى فكلوا وتصدقوا واتخروا أخرنا النعسنة عن الزهرى عن أبي عسدمولي النأزهر قال شهدت العدم على ن أبي طالب رضى الله تعالى عنه فسمعته يقول لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث وأخبرنا الثقة عن معرعن الزهرى عن أبى عسدعن على أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وسالايا كان أحدكم من نسكه بعد ثلاث أخبرنا ابن عمينة عن ابراهيم بن مسرة قال سمعت أنس بن مالك يقول انالنه ذبح ماشاء الله من ضحامانا مُنتزود بقتم الى البصرة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فهذه الاحاديث تحمع معانى منهاأن حديث على رضى الله تعالى عنه عن الني صلى الله تعالى علمه وسلم في النهيءن امساك لحوم الضحاما يعدد ثلاث وحديث عسدالله من واقدمتعقان عن الني صلى الله تعالى علىه وسلم وفمهما دلالة على أن على ارضي الله تعالى عنه سمع النهى من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأن النهى بلغ عسد الله من واقد ودلالة على أن الرخصة من الذي صلى الله تعالى علمه وسلم لم تبلغ علما ولا عدالله سنواقد ولو بلغتهما الرخصة ماحدثا مالنهى والنهى منسوخ وتركا الرخصة والرخصة فاسخة والنهى منسو خلايستغنى سامعه عن علم مانسخه وقول أنس سن مالك كناخ مط بلحوم الضحا باالسمرة محتمل أن يكون أنس مع الرخصة ولم يسمع النهى قبلها فتزود بالرخصة ولم يسمع نهما أوسمع الرخصية والنهي فكان النهي منسوخافله بذكره فقال كلواحدمن المختلفين بماعلم وهكذا يحبعلى كلمن سمع شأمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أوثبت له عنه أن يقول منه عماسه عمتى يعلم غيره (قال الشافعي) رجه الله تعالى فللحدث عائشة رضى الله تعالى عنهاعن الني صلى الله تعالى عليه وسلم بالنهى عن امساك لموم الضعا ما العدثلاث ثم بالرخصة فمها بعد النهى وأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أخبر انه اعما نهى عن امسال لموم الضمامانعد ثلاث الدافة كان الحديث التام المحفوظ أوله وآخره وسب التحريم والاحلال فمه حديث عائشة رضى الله تعالى عنهاعن الذي ملى الله تعالى علمه وسلم وكان على من عله أن يصراله (قال الشافعي) رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها من أبين ما يوحد في الناسخ والمنسو خمن السنن وهذايدل على ان بعض الحديث يختصر فعفظ بعضه دون بعض فعفظ منه شي كانأولا ولايحفظ آخراو يحفظ آخراولا يحفظ أولا فمؤدى كل ماحفظ فالرخصة بعدهافي الامسالة والاكل والصدقة من لحوم الضعالا انماهي لواحد من معنس الاختلاف الحالين فاذا دفت الدافة ثبت النهى عن امسال واضحاما بعد ثلاث واذالم تدف دافة فالرخصة ثابت فالا كل والتر ودوالاتخار

قوله وان و ردت كـــذا فى بعض النسيخ وفى بعضهارددت كشه مصحمه والصدقة (قال) و يحتمل أن يكون النهى عن امسال طوم الضحابا بعد ثلاث منسوعا بكل حال فيسك

# (وجه آخرمن الناسخ والمنسوخ).

(قال الشافعي) رجه الله تعالى أخبرنامجدن اسمعيل سأبي فديك عن النابي ذئب عن المقدى عن عسد الرجن بنأى سعيد الحدرى عن أي سعيد الحدرى قال حبسنا بوم الحندق عن الصلاة حتى كان بعيد المغرب بهوى من الليل حتى كفينا فذلك قول الله عز وحل وكفي الله المؤمنين الفتيال الآية قال فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلالافأمره فأقام الظهر فصلاها وأحسن صلاتها كاكان بصلمافي وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا (قال) وذلك قسل أن ينزل الله تعالى في صلاة الخوف فرحالا أو ركسانا (قال الشافعي) رضى الله عنه فلما حكى أبوسعيدأن صلاة الني صلى الله تعالى عليه وسلم كانت عام الخندق قبل أن ينزل في صلاة الخوف فرحالا أوركمانا استدالناعلى أنه لمصل صلاة خوف الابعدها اذحضرها أبوسعد وحكى تأخير الصاوات حتى خرج وقت عامنها وحكى أن ذاك قبل نز ول صلاة الحوف (قال الشافعي) رجه الله تعالى فلا تؤخر صلاة الخوف أبدا بحالعن الوقت انكانت فحضر أوعن وقت الجمع فى السفر خوف ولاغره ولكن تصلى كا صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والذى أخذنا به في صلاة الخوف أنّ مالكا أخبرناعن مزيدين رومان عن صالح بن خوات عن صلى مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يومذات الرقاع صلاة خوف أنطائفة صفت معه وطائفة وحاه العدة فصلى الذين معه ركعة غرثبت فاعما وأعوالا نفسهم فم انصرفوا فصفوا وحاءالعدة وحاءت الطائفة الانحرى فصلى بهم الركعة التى بفستمن صلاته ثم ستمالسا وأغوا الأنفسهم غمسلهم (قال الشافعي) رجه الله تعالى وأخبرنا من سبع عمد الله سعر من حفص يذكرعن أخمه عسدالله نعرعن القاسم نعمدعن صالح نخوات نحدون أسمه عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم مثله أومثل معناه (قال الشافعي) رجه الله تعالى وروى أن الني صلى الله تعالى عليه وسلم صلى صلاة الخوف على غيرما حكى مالك واعا أخذاب فادونه لانه كان أشبه بالقرآ نوأقوى في مكايدة العدة وقد كتبناهذا بالاختلاف فموتسن الحية في كتاب الصلاة وتركناذ كرمن خالفنافسه وفى غيره من الاحاديث لان ماخولفنافيه منهامفرق في كتبه

## (وجه آخر من الناسع والنسوخ)

قال الله تعالى واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم الى قوله فأعرضوا عنهما (قال الشافعى) رجه الله تعالى فكان حدّ الزانسين بهذه الا "ية الحبس والأذى حتى أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم حدّ الزنافق الرائيسة والزانى فاجلدوا كل واحد منه مامائة جلدة وقال فى الاماء فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعلم ن نصف عاعلى المحصنات من العدّ ال فنسخ الحبس عن الزناة وأثبت علم ما لحدود ودل قول الله عز وحد لفى الاماء فعلم ن نصف ماعلى المحصنات من العدّاب على فرق الله بين حدّ المماليك والاحرار فى الزنا وعلى أن النصف لا يكون الامن حلد لان الجلد بعدد ولا يكون من رحم لان الرحم اتبان على النفس بلا عدد لا نه قد يؤتى على نصف المرحوم برحة واحدة و بألف و بأكثر ولا نصف لما لا يعلم بعد ولا نصف لللا يعلم المدول النه من في في بالرحم على نصف النفس و محتمل قول الله عز وحل في سورة النور الزانية والزانى فاحلدواكل واحد منهما مائة حلدة أن يكون على جميع الزناة الاحرار وعلى بعضهم دون بعض فاستدالنا فاحلدواكل واحد منهما مائة تعالى علمه وسلم « مأبي هو وأمى » على من أر مدالمائة حلدة أخبرنا

عبدالوهاب الثقفي عن يونس بنعسدعن الحسن عن عبادة ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال خذوا عنى خدواعنى قد حعل الله لهن سبيلا المكر بالمكر حلدمائة وتغر سعام والشب بالشب حلدمائة والرجم (قال الشافعي) رجمه الله تعالى فدل قول رسول الله صلى الله تعلى علمه وسلم قد حعل الله لهن سبيلا على أن هذا أول ماحد مه الزناة لان الله تعلى يقول حتى بتوفاهن الموت أو يحعل الله لهن سبيلا (قال الشافعي) رجه الله تعلى شمر حمرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ماعر اولم يحلده وامرأة الاسلى ولم مجلدهافدلت سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن اللدمنسوخ عن الزائس الشيدين (قال الشافعي) رجه الله تعلى ولم يكن من الاحرار فرق في الزنا الامالاحصان مالنكاح وخلاف الاحصان ه واذا كان قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد حعل الله لهن سيلا البكر بالبكر حلدما نه وتغريب عام ففي هـ ذادلالة على أنه أول مانسيخ الحبس عن الزانسن وحد العدالجبس وان كل حد حدد الزانس فلايكون الابعدهذا اذكان هذاهو أولحذالزانس أخيرنا مالكعن الزهرى عن عبيداتله ن عبدالله ا سعتمة عن أبي هر مرة وزيد س خالد الجهني أنهما أخبراه أن رحلين اختصما الى رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم فقال أحدهما بارسول الله اقض سننا بكتاب الله تعالى وقال الاتحر وهوأ فقههماأ حل مارسول الله اقض منشا كال الله تعالى وأذن لى في أن أنكلم فقال تدكلم فقال ان ابني كان عسم فاعلى هذا فزني مام رأته فأخبرت أن على ابني الرحم فافتد رت منه عمائة شاة و يحارية لي ثم اني سألت أهل العلم فأخبرونى أنعلى ابنى حلدما ئة وتغريب عام وانما الرحم على امرأته فقال رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم والذي نفسي مسده لاقضن بنسكم بكاب الله تعالى أماغمك وحار يتك فرد المك وحلد اسه مأنة وغر به عاما وأمن أنيسا الاسلى أن يأتى امرأة الآخر فان اعترفت رجها فاعترفت فرجها أخربونا مالكُن أنس عن نافع عن ان عمر أن رسول الله صلى الله تعمالى علمه وسلم رحم مهود بين زنسا (قال الشافعي رجهالله تعالى فشت حلدمائه والنفي على المكرس الزانس والرجم على الشين الزانين وان كانابمن أريدبالحلد فقد نسيخ عنهما الحلدمع الرحم وان لم يحكونا أريدا بالحلد وأريديه الكران فهما بخالفان الثيين ورحم التسن بعدآ مة الحلدي اروى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمعن الله تعالى وهذا أشهمعانيه وأولاهاه عندنا والله تعالى أعلم

ورحه آخرمن الناسخ والمنسوخ ) و أخبرنا مالاعن الرهرى عن أنس أن النبى صلى الله تعدا وسلم ركب فرسافصر عنه فيه شقه الاعن فصلى صلاة من الصاوات وهو قاعد وصلنا وراء قعود الله المارك قال الماحلة وتما قال المارك قال الماملة وتم هو قال الماملة وتم هو قال الماملة والماملة وا

(١)سقطهذاالحديث من بعض النسيخ كتبه مصحه

(١) أخسرنا يحيى بن حسان عن حادين سلة عن هشام بن عروة عن أسه عن عائشة رضي الله تعلى عنها مثل حديث مالك وبين فعه أن قال صلى الذي صلى الله تعالى عليه وسلم قاعدا وأنو بكر خلفه قائما والناس خلف أى بكرقمام (قال الشافعي) رجه الله تعالى فلما كانت هذه صلاة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلرفي مرضه الذي مات فسه قاعدا والناس خلفه فياما استدللنا على أن أمره للناس بالحلوس في سقطته عن الفرس قسل من صه الذي مات فيه فكانت صلاته في من صده الذي مات فيه قاعدا والناس خلف عناما نامخية لان يحلس الناس يحاوس الامام وكان في ذلك دلس لما حاءت ما اسنة وأجمع علمه الناس من أن الصلاة قائمااذا أطاقها المصل وقاعدا اذالم بطق وأن لنس للطبق القيام منفردا أن بصلي قاعدا فكانت سنة الني صلى الله تعالى على وسلم أن صلى في مرضه فاعداو من خلفه قسام مع أنها نا محقة لسنته الاولى قبلهاموافقة سنته فى الصحيح والمريض واجماع الناسأن يصلي كل واحدمنهما فرضه كإيصلي المريض خلف الامام الصحير قاعدا والامام قائما وهكذا نقول بصلى الام حالساومن خلفه من الاصحاء قياما فيصلى كل واحد فرضه ولو وكل الامام غيره كان حسنا وقدوهم بعض الناس فقال لا يؤمن أحد بعدالني صلحالله تعالى علىه وسلم حالسا واحتج محديث رواه منقطع عن رحل مرغوب عن الرواية عنه لاتثبت عثله حمة على أحد فمه لا يؤمن أحد تعدى حالسا ولهذا أشاه في السنة من الناسخ والمنسوخ وفي هذادلالة علىما كانفىمثل معناها انشاءالله تعالى وكذلكله أشاهفى كتاب الله عز وحل قدوصفنا بعضها في كتابناهـذا ومابق مفرق في كتاب أحكام القرآن والسنة في موضعه قال فاذ كرمن الاحادث المختلفة التى لادلالة فبهاعلى ناسم ولامنسوخ والخية فهاذهت المهمهادون ماتركت فقلتله قد ذكرت قمل هــذاأن رسول الله صلى الله تعـالى علىه وســلم صلى صلاة الخوف يوم ذات الرقاع فصفت طائفة وطائفة فيغمرصلاة بازاء العدوفصلي بالذين معهركعة وأعوالا نفسهم ثم انصرفوا فوقفوا بازاء العمدو وحاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقمت علمه ثم ثبت حالساوأ غوالانفسهم ثم سلم بهم وروى انعرعن الني صلى الله تعالى علىه وسلم أنه صلى صلاة الحوف خلاف هذه الصلاة في بعض أمرها فقىال صلى ركعة بطائفة وطائفة بينه وبين العدق ثمانصرفت الطائفة التي وراءه وكانت بينه وبين العدق وحاءت الطائفة التي لم تصل معه فصلي م م الركعة التي يقت عليه من صلاته وسلم ثم انصر فوا فقضوا معا وروى أبوعماش الزرقي أن النبي صلى الله تعمالى علمه وسلم صلى يوم عسفان وحالاس الولمدينه وبين القبلة فصف الناسمعه غركع وركعوامعا غمسعد فسعدت معه طائفة وحرسته طائفة فلماقاممن السحود سعدالذين حرسوه تمقاموا فى صلاتهم وقال حارقر يسامن هد داالمعنى وقد روى مالايثيت مثله خلافها كلها قاللي قائل وكنف صرت الى الا خذ بصلاة الني صلى الله تعالى علمه وسلم يومذات الرقاع دون غيرها قات أماحديث أى عماش الزرقي وحارفي صلاة الخوف فكذلك أقول اذا كان مثل السبب الذي له صلى تلك الصلاة قال وماهو قلت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ألف وأر بهمائة وكان خالدفي مائتين وكان منه بعمدافي صحراءوا سمعة لايطمع فسملقلة من معه وكثرة من مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان الاغلب منه أنه مأمون على أن محمل عليه ولوحل من سنديه رآه وقدحرس منه في السحود اذكان لا بغب عن طرفه فاذا كانت هـذه الحال بقلة العدو ويعده وأن لاحائل دونه يستره كأوصفت أمرت بصلاة الخوف هكذا (قال) فقال فدعرفت أن الروامة في صلاة مومذات الرقاع لا تخالف هذا لاختلاف الحالين فكمف خالفت حديث ان عرر (قلت) رواه عن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم خوات ن حمر وقال سهل سأبي حمسة بقر سمن معناه وحفظ عن على رضى الله تعالى عنه أنه صلى صلاة الخوف لماة الهرير كار وى صالح وكان خوّات متقدّم الصحمة والسنّ قال فهل من جسة أكثر من تقدم صحبته قلت نعم ما وصف قد من الشب معنى كتاب الله تعالى قال

فأمن وافق كتاب الله عز وحسل قلت قال الله تعالى واذا كنت فهمم الى وخد واحذركم وقال فاذا اطمأننتم الآية يعنى والله تعالى أعلم فأقموا الصلاة كاكنتم تصلون في غيرا لخوف فلم أفرق الله عز وحل بعن الصلاة في الخوف وفي الأمن حماطة لاهل دينه أن ينال منهم عدوهم غرة فتعقينا حديث خوات والحسد مثالذي مخالف فوحدنا حديث خوات أولى الحزم في الحدر منه وأحرى أن تتكافأ الطائفتان فسه وذلا أنّالطائفة التي تصلى مع الامام أولا محروسة بطائفة في غيرصلاة والحارس اذا كان في غير صلاة كان متفرغا من فرض الصلاة قائما وقاعدا ومنحرفا عمناوشمالا وحاملا انجل علمه ومتكلماان خاف علة من عدوه ومقاتلا ان أمكنته فرصة غير محول بينه و بن هذا في الصلاة و يخفف الامام عن معه الصلاة اذا خاف حلة العدو بكلام الحارس (قال) وكان الحق للطائفة بن معاسواء فكانت الطائفة ان فحديث خوات سواء تحرس كلطائف ةمن الطائفتن الاخرى والحارسة خارحةمن الصلاة فتكون الطائفة الأولى قدأعطت الطائفة التي حرستهامثل الذي أخذت منها فحرستها خلية من الصلاة فكان هذاعدلا بن الطائفتن (قال الشافعي) رجه الله تعالى وكان الحديث الذي مخالف حديث خوات بن حبيرعلى خلاف الحذرنيحرس الطائفة الأولى في ركعة غ تنصرف المحروسية قبل أن تبكل الصلاة فتحرس ثم تصلى الطائفة الثائمة محروسة بطائفة في صلاة ثم يقضمان جمعالا حارس الهمالانه لم بحر جمن الصلاة الاالاماموهو وحدهلانغني شأ فكانهذا خلاف الحذر والقوة في المكدة وقدأ خسرنا الله عزوحل أنه فرق بين صلاة الخوف وغيرها نظرا لاهل دسه اثلاينال منهم عدوهم غرة ولم تأخذ الطائفة الاولىمن الاخرى مثل ماأخذت منها ووحدت الله تعالى ذكر صلاة الامام والطائفة بن معاولم يذكر على الامام ولا على واحدمن الطائفتين قضاء فدل ذلك على أن حال الامام ومن خلفه في أنهم يخرجون من الصلاة لاقضاء علىممسواء وهكذاحديثخوات وخلاف الحديث الذي مخالفه (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال فهل للعديث الذي تركت وحه غبرما وصفت قلت أمع محتمل أن يكون لما مازان يصلى صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غيرا لخوف مازلهم أن بصلوها كمنم السرلهم و بقدر مالانهم ومالات العدو واذاأ كاوا العدد فاختلفت صلاتهم وكلها محزئة عنهم

## ﴿ وجه آخر من الاختلاف ﴾

الماركات الصلوات الطساتاته السلام على أبها الني ورحة الله و بركاته السلام على العلام على عبادالله الصالحين أشهدأن لااله الاالله وأشهدأن محدارسول الله (قال الشافعي) رجد الله تعالى فقال فانا نرى الروامة اختلفت فيه عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم فروى الن مسعود خلاف هذا وألوموسى خلافهذا ومأبرخلاف هذا وكلهاة دنحالف بعضها بعضافى شي من لفظه عمع عمر خلاف هذا كله فيعض لفظه وكذلك تشمدعا تشمة رضى الله تعالى عنها وكذلك تشهدان عررضي الله تعالى عنهما الس منهاشي الاوفي لفظه شي غيرما في لفظ صاحبه وقد يزيد بدينهم الشي على بعض (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقلت له الامر في هذا بن قال فأسه لى قلت كل كلام أريد به تعظيم الله تعالى فعلهموه رسول الله صلى الله نعمالى علمه وسلم فلعله حعل بعله الرحل فمنسى والآخر فيحفظه وماأخ فدخفظافأ كثر ما يحترس فيهمنه احالة المعنى فلم يكن فيهز بادة ولانقص ولااختلاف في شيمن كلامه يحمل المعنى فلا يسع احالته فلعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحازلكل احرى من مركم ماحفظ اذ كان لامعني فيه يحمل شمأعن حكمه ولعلمن اختلفت روايت واختلف تشهده انما يوسعوا فمه فقالوا على ماحفظوا وعلى ماحضرهم وأحسرتهم (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال أفتحد شأيدل على احازة ماوصف قلتله نع قال وماهو قلت أخبرنا مالك من أنس عن النشهاب عن عروة عن عبد الرحن معدد القاري قال سمعتعر سالطاب رضى الله تعالى عنسه يقول سمعت هشام ن حكم من حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ماأقرؤهاوكان الني صلى الله تعالى عليه وسلم أقرأنها فكدت أن أعسل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لبيته بردائه فحتت الني صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت بارسول الله اني سمعت هذا بقر أسورة القرقان على غسرما أقرأ تنها فقالله رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هكذا أنزلت مقال لى اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت ان هذا القرآن أنزل على سعة أحرف فاقر واما تسرمنه (قال الشافعي) رجه الله تعالى فأذا كان الله تمارك وتعالى لرأفته ورجته مخلقه أنزل كلهعلى سعة أحرف معرفة منه بان الحفظ قديرل لتحل لهم قراءته وان اختلف لفظهم فيهمالم يكن في اختلافهم احالة معنى كان ماسوى كتاب الله تعالى أولى أن يحوز فيه اختلاف اللفظ مالم على معناه وكل مالم يكن فيه حكم فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه وقد قال بعض التابعين لقبت أناسامن أصحاب رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فاجتمعوالي في المعنى واختلفوا على في الافظ فقلت لمعضهم ذلك فقال لابأس ممالم يحلمعنى (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال مافى التشهد الاتعظم الله نعالى وانى لارحوأن مكون كل هذافيه واسعاوأن لايكون الاختلاف فيه الامن حدثذ كرت ومثل هذا كاقلت عكن في صلاة الخوف فكون اذا ماء بكال الصلاة على أى الوحوه روى عن رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم أجرأ ادخالف الله سحانه بينهاو بين ماسواها من الصاوات (قال) ولكن كف صرت الى اختمار حديث الن عماس عن الذي صلى الله تعالى علمه وسلم في الشهددون غيره (قلت) لمارأ بته واسعا وسعته عن النعماس صحيحا كانعندى أجمع وأكثر لفظامن غبره فأخذت بدغير معنف لمن أخذ بغيره ممائبت عن رسول الله صلى الله تعالى على موسلم

### ﴿ باب اختلاف الرواية على وجه غير الوجه الذي قبله ﴾

(فال الشافعي) رجه الله تعالى أخبرنا مالك ن أنس عن نافع عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله تعالى على ولا تسعوا الدهب الامثلاء شالى ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الامثلاء شافر والمنافذ في المنافذ في المنافذ في المنافذ في الله تعالى الله تعالى على الله تعالى الله تع

وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لافضل بينهما أخبرنامالك بنأنس عن جددن قيس عن معاهد عن اسْعررضي الله تعالى عنه ما أنه قال الدينار بالديناروالدرهم بالدرهم لافضل بدم ماهذا عهدندنا الساوعهدنااليكم (قال الشافعي) رجه الله تعالى وروى عثمان بن عفان وعبادة من الصامت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النمي عن الزيادة في الذهب بالذهب بدا سد (قال الشافعي) رجه الله تعالى فأخذنا مهذه الاحادث وقال عدل معناها الاكارمن أصحاب رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم وأكثرالمفتين فالبلدان أخبرنا مفيان سعينة أنه سمع عسدالله سأاي سريد يقول سمعت اسعماس رضى الله تعالى عنهما يقول أخبرني أسامة من يدأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال انما الريا فى النسيئة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فأخذ بهذا الن عباس رضى الله تعالى عنهما ونفر من أصحابه المكسن وغمرهم (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال لى قائل ان هذا الحديث مخالف الدعاديث قله فلت قد يحتمل خلافها وموافقتها قال فأى شي معتمل موافقتها قلت قد مكون أسامة سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يستل عن الصنفين الختلفين مثل الذهب بالورق والتمر بالحنطة أوما اختلف حنسه متفاضلا مداسد فقال انماالر مافى النسئة أوتكون المسئلة سقته بهدذا فأدرك الحوافروى الحواب ولم يحفظ المسئلة أوشل فم الانه ليس فى حديثه ماينني هذاعن حديث أسامة فاحتمل موافقتها لهذا (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال فلم قلت محتمل خلافها قلت لأن النعساس الذي رواه كان مذهب في مفرهذا المذهب في قول لار بافي مع بدا مدد اعما الربافي النسيئة (قال الشافعي) رجهالله تعالى فقال فاالحة انكانت الاحاديث قبله مخالف له في تركه الى غيره فقلت له كل واحد يمن روى خلاف أسامة وانالم يكن أشهر بالخفظ للعديث من أسامة رضى الله تعالى عنه فليس به تقصرعن حفظه وعثمان ن عفان وعمادة من الصامت رضى الله تعالى عنهما أشد تقدما بالسن والصحمة من أسامة وألوهر برةأسن وأحفظ من روى الحديث في دهره ولما كان حديث اثنين أولى في الظاهر باسم الحفظ وبأن ينفى عنه الغلط من حديث واحد كان حديث الاكبرالذي هوأشه أن يكون أولى الحفظ من حديثمن هوأحدثمنه وكانحديث جسة أولى أن بصار المعند نامن حديث واحد

### ﴿ بابوجه آ خريمايعد مختلفا وليسعندنا بختلف ﴾.

وال الشافع والمسلمة المنافع من خديج أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال أسفر والمسلاة الفعرفان المنافع عن من رافع من خديج أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال أسفر والمسلاة الفعرفان ذلك أعظم اللاجر أو أعظم اللحوركم أخبرنا سفيان من عينه عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عليه وسلم المسيم عنها قالت كن نساء من المؤمنات بصلين مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الفه وسلم بالفه وسلم من عدم و و من منافعات عروطهن ما و عمل المنافع الله تعالى عليه وسلم الفه وسلم الفه وسلم بالفه و و منافعات المعالى عالم و و منافعات المنافعي منافعات و منافعات المنافعي و منافعات المنافعي الله تعالى عليه و منافعات الفي الله و منافعات المنافعي عليه و منافعات الفيان الفي الله و منافعات المنافعي و منافعات الفيان المنافعي و منافعات المنافعات و منافعات المنافعي و منافعات المنافعات و منافعات المنافعات و منافعات المنافعات المنافعات و منافعات المنافعات المنافعات و منافعات المنافعات و منافعات المنافعات المنافعات و منافعات المنافعات و منافعات المنافعات و منافعات المنافعات و منافعات المنافعات المنافعات و منافعات و منافعات و منافعات المنافعات و منافعات و منافعات و منافعات و منافعات المنافعات و منافعات و

فلنافان لم يكن فعه نص كتاب كان أولاهما ما الأثنت منهما وذلك أن يكون من رواه أعرف اسنادا وأشهر بالعلم وأحفظ أو يكون روى الحديث الذى ذهبنا المهمن وجهين أوأكثر والذي تركنامن وحه فكون الاكثرأولى الحفظ من الاقل أو يكون الذي ذهنا المهأشه ععني كتاب الله عز وحل أوأشمه عاسواهمامن سنن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأولى عايعرف أهل العلم أوأوضع في القياس والذى علمه الا كثرمن أصحاب رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم (قال) وهكذا نقول و يقول أهل العلم (قلت) فدن عائشة رضى الله تعالى عنها أشعه بكتاب الله تعالى لان الله تعالى يقول عافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى فاذا دخل الوقت فأولى المصلين المحافظة المقدم الصلاة وهوأ بضاأشهر وحالاناافقة وأحفظ ومع حديث عائشة رضى الله تعالى عنها ثلاثة كالهمر وونعن النبي صلى الله تعالى علمه وسلممثل معنى حديث عائشة زيدين ثابت وسهل بن سعد وغيرهما والعدد الاكترأولي المفظ والنقل وهذاأشبه بسن الني صلى الله تعالى عليه وسلم من حدث رافع من خديج (قال) وأى سنن (قلت) قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم أول الوقت رضوان الله وآخره عفوالله وهولانؤثرعلى رضوان الله تعالى شمأ والعفولا يحتمل الامعنسن عفواعن تقصيرا وتوسعة والتوسعة تشبه أن يكون الفضل في غيرها اذالم يؤمر بترك ذلك الغير الذي وسع في (١) خلافها (قال) وماتر مد بهذا (قلت) اذالم يؤمر بترك الوقت الاول وكان عائزا أن يصلى فيه وفى غيره قبله فالفضل في التقديم والتأخير تقصيرموسع وقدأ بانرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مثل ماقلنا وسئل أي الاعمال أفضل فقال الصلاة في أول وقتها وهولا يدعموضع الفضل ولا يأم الناس الابه وهو الذي لا يحهله عالم أن تقديم الصلاة في أول الوقت أولى الفضل لما يعرض للا "دمين من الاشغال والنسان والعلل وهذا أشه ععني كتاب الله عز وحل (قال) وأن هومن الكتاب (قلت) قال الله تبارك وتعالى حافظواعلى الصاوات والصلاة الوسطى ومن قدم الصلاة في أول الوقت كان أولى بالمحافظة علمه ابمن أخرهاعن أول الوقت وقد رأيناالناس فماوحب علمهم وفما تطقعوانه يؤمرون بتعمله اذاأ مكن لمانعسرض للا دمسنمن الانسفال والنسمان والعلل التي لاتحهلها العقول وأن تقدم صلاة الفعر في أول وقتها عن أي مكر وعر وعثمان وعلى واسمسعود وأىموسى الاسمرى وأنسس مالك وغيرهم رضوان الله تعالى علهممثت (قال الشافعي) رجمه الله تعالى فقال ان أما بكر وعمر وعثم ان رضي الله تعمالي عنم مدخلوا في ألصلاة مغلسين وخرجوامنهامسفر ساطالة القراءة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقلت له قد أطالوا القراءة وأوجزوها والوقت فى الدخول لافى الخروجمن الصلاة وكلهم دخل مغلسا وحرج رسول الله صلى الله عليه وسلممهامغلسا فالفت الذي هوأ ولى بكأن تصييراليه مماثبت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وخالفتهم فقلت يدخل الداخل فهامسفرا ويخرج منهامسفرا ويوجزالقراءة فالفتهم في الدخول ومااحتموت به من طول القراءة وفي الاحاديث عن بعضهم أنه خرج منها مغلسا (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال أفتعد خبر رافع مخالف خبرعائشة رضى الله تعالى عنها فقلت أه لا فقال فأي ومعه توافقه قلت انرسول اللهصلي الله تعالى علمه وسمالماحض الناس على تقديم الصلاة وأخبر بالفضل فها احتمل أن مكون من الراغس من يقدمها قبل الفحر الا خرفقال أسفر والالفحر يعنى حتى بتسن الفحر الا خرمعترضا (قال) أفيتمل معنى غيرداك (قلت) نع يحتمل ماقلت وبين ماقلنا وقلت معنى يقع علمه اسم الاسفار (قال) فاجعل معنا كمأ ولى من معنانا (قلت) بماوصفت النمن الدلائل وبأن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم فال هما فران فأما الذي كأنه ذنب السرحان فلا يحل شأولا يحرمه وأما الفير المعترض فيعل الصلاة ويحرم الطعام يعنى على من أراد الصمام (وحمه آخر مما يعد مختلفا). (قال الشافعي) رحمه الله تعالى أخبرناس فيان بن عينة عن

(۱) فوله خسلافها هكذافي النسخ ولعمله من تعمر يف النساخ ووجه الكلام والله أعلم خلافه بالتذكير فنأمل كتبه مصححه الزهرى عن عطاء سريد الله عن أى أبوب الانصارى ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا تستقلوا القسلة ولاتستدر وهالغائط أوبول ولحكن شرقواأ وغربوا قال أبوأبوب فقدمنا الشأم فوحدنا مراحيض قدينت قبل القبلة فنحرف ونستغفرالله أخيرنا مالكعن يحيي ن سعيدعن مجددين يحيى ان حمان عن عمه واسع من حمان عن عمد الله من عمر أنه كان يقول ان اناسا كانوا يقولون اذا قعدت على ماحتك فلاتستقبل القسلة ولابت المقدس فقال عددالله لقد ارتقت على ظهر ست لنافرأيت رسول الله صلى الله تعالى على موسلم على لنتن مستقبلا بت المقدس لحاحت (قال الشافعي) رجه الله تعالى أدّ ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمن كان من ظهر انسه وهم عر بالمغتسلات لهم أولا كثرهم في منازلهم فاحتمل أدمه لهم معنس أحدهما أنهم اغما كانوا مذهبون لحوائحهم في العمراء فأمرهم أنلاستقلوا القمه ولاستدر وهالسعة الصعراء وخفة المؤنة علمهم اسعة مذاههم عنأن تستقبل القسلة أوتستدر لحاحة الانسان من غائط أوبول ولم يكن لهام افق في استقبال القبلة ولا استدمارهاأوسع عليهمن توفى ذلك وكثيراما يكون الذاهبون في تلك الحال في غيرسة برعورة عن مصل برىءورانهم مقبلن أومدرين اذا استقاوا القسلة فأمروا بأن يكرموا قبلة اللهعز وحسل ويستروا العورات من مصل ان صلى حث راهم وهذا المعنى أشهمعانه والله تعالى أعلم وقد محتمل أن يكون نهاهمأن يستقبلوا ماحعل قبلة في الصحراء لغائط أو بول لثلا يتغوط ويبال في القبلة فتكون قذرة مذلك أويكون من وراثها أذى الصلن الها (قال الشافعي) رجه الله تعالى فسمع أبوأ بو سمقالة النبي صلى الله تعالى علمه وسلم حلة فقال مه على المذهب في الصحراء والمنازل ولم يفرق في المذهب من المنازل التي الناس مرافق فأن يضعوها في بعض الحالات مستقبلي القبلة أومستدير بهاوالتي يكون فهاالذاهب لحاحت مستترافقال مالحدث حلة كاسمعه حلة وكذلك ينسغى لنسم الحديث أن بقول به على عومه و حلت حتى محدد لالة نفرق مهافسه ولماحكي اسعر أنه رأى الني صلى الله تعالى عليه وسلم ستقسلا ست المقدس لحاحته وهواحدى القبلتين واذا استقبله استديرالكعمة أنكرعلي من يقول لاتستقبل القبلة ولاتستديرها لحاحة ورأى أن لاينسني لاحدأن ينتهي عن أم فعله رسول الله صلى الله تعيالي عليه وسيلر ولم يسمع فتمايري ماأمر بدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الصحراء فيفرق بن الصحراء والمنازل فمقول النهمي في الصصراء والرخصة في المنسازل فكون قدقال بما مع و رأى وفرق الدلالة عن رسول الله صلى الله تعالى على مولي على مافرق سنه وعلى افتراق حال الصحراء والمنازل (قال الشافعي) وفي هذا سان أن كلمن سمع من رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم شمأ قبله عنه وقال به وان لم يعرف حدث يفرق لم مفرق بن مالا تعرف الاندلالة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الفرق بينه ولهذا أشباه كثيرة فالحديث اكتفساعاذ كرنامنها ممالمنذكره

سنتها وانكان في عرته الاخيرة فهمي بعداً مراس أبى الحقيق من غيرشك والله تعالى أعلم (قال الشافعي) رجهالله تعالى ولم نعله صلى الله تعالى علمه وسلم رخص فى قتل النساء والولدان عم نهى عنه واغمامعنى نهمه عنسدنا والله تعالى أعلم عن قتل النساء والوادان أن يقصد قصدهم بقتل وهم يعرفون متسيز من بمن أم بقتله منهم ومعنى قوله هممنهمأ تهم محمعون خصلتن أن لس لهم حكم الاعمان الذي عنع به الدم يكل حال ولاحكم دارالاعمان الذي عنعره الغمارة على الدار فأذاأ ماحرسول القصلي الله تعمالي علمه وسلم السات والغارة على الدار فأغار على بني المصطلق غازين فالعلم يحمط أن السات والغارة اذا حلا ماحلال رسول الله ضلى الله تعالى عليه وسلم لم عتنع أحديت أوأغار من أن يصيب النساء والولدان فيسقط المأثم فمهم والكفارة والعقل والقودعن أصابهم اذاأ بيرله أن سيت ويغير وليست لهم حرمة بالاسلام ولا يكون له قتلهم عامدا لهممت وينعارفا بهم وانماتهي عن قتل الولدان لانهم ليلغوا كفراف ماواله وعن قتل النساءلانه لامعنى فهن لقتال وأنهن والولدان يتعقولون فكونون ققة لاهل دين الله تعالى (قال الشافعي) رجه الله تعالى فان قال قائل أن هذا مفره قبل فيه ما كثفي العالم بمن غيره فان قال أفتحد ما تشده مغيره ويشبهه من كتاب الله عز وحل قلت نع قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الاخطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحر مر رقبة مؤمنة ودنة مسلة الى أهله الاأن يصدّقوا الآية (قال الشافعي) رجه الله تعالى فأوجب اللهءر وحل بقتل المؤمن خطأ الدية وتحرير رقسة وفي قتل ذى المشاق الدية وتحرير رقمة اذا كالمعامنوعي الدم بالاعمان والعهد والدارمعا وكان المؤمن في الدارغير المنوعة وهومنوع بالاعمان فحلت فمه الكفارة ماتلافه ولم تحعل فسه الدبة وهوممنوع الدم بالاعبان فلمأكان الولدان والنساءمن المشركن لاممنوعن ماعيان ولادارلم يكن فمهم عقل ولافود ولادية ولامأثم انشاءالته تعيالي ولاكفارة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال فاذكروحوهامن الاحاديث المختلفة عند بعض الناس أيضا فقلت أخبرنامالك عن صفوان سليم عن عطاء س سارعن أى سعد الدرى أن رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلمقال غسل وم الجعة وأحب على كالمحتل وأخسرنا الن عسفة عن الزهرى عن سالمعن أسهأن رسول الله صـ لى الله تعمالي علمه وسـ لم قال من حاءمنكم الجعمة فلمعتسل (قال السَّافعي) رجمه الله تعالى فكان قول رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم في غسل بوم الجعة واحب وأص منالغسل محتمل معنين الظاهرمنهماأنه واحب فلاتحزى الطهارة لصلاة الجعة الامالغسل كالابحزى في طهارة الحنب غيرالغسل ومحتمل أنه واحدفي الاختيار وكرم الاخلاق والنظافة أخسرنا مالك عن الزهري عن سالم ن عبد الله من عرقال دخل رحلمن أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المسعد يوم الجعة وعرس الخطاب مخطب فقالعرأ به ساعة هذه فقال ماأمر المؤمنين انقلت من السوق فسمعت النداء في ازدت على أن توضأت ففال عمر والوضوءأ بضاوقد علت أرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يأم مالغسل أخبرنا الثقة عن معمر بن راشد عن الزهرى عن سالم عن أسه عثل معنى حديث مألك وسمى الداخل وم الجعة نفر غسل عمان بن عفان (قال الشافعي) رجمه الله تعالى فلما حفظ عمر عن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلمأنه كان يأمى الغسل ومالجعة وعلم أنعثمان قدعلمن أمررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالغسل مذكرع رفعمان أمرالني صلى الله تعالى علمه وسلم بالغسل وعلم عمان ذلك فاوذه على من توهم أن عثمان نسى فقدد كره عرقبل الصلاة بنسمانه فلمالم يترك عثمان الصلاة لترك الغسل ولم يأمره عمر بالخرو جالغسل دل ذال على أنهما قدعل أن أمر رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم بالغسل على الاختيار لاعلى أن لا يحزى غسره لان عمر لم يكن لمدع أمره مالغسل ولاعتمان اذع لمسأأنه ذا كراترك الغسل وأمرالنبي صلى الله تعالى علمه وسلم مالغسل الاوالغسل كأوصفناعلي الاختمار (قال الشافعي) رضى الله عنسه وروى المصرون أن الذي صلى الله تعلى عليه وسلم قال من توضأ وم الجعة فيها ونعت

ومن اغتسل فالغسل أفضل وأخر برناسفيان نعينة عن يحيى نسعيدى عرة بنت عبدالرجن عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان الناس عبال أنفسهم وكانوا بروحون بهيا تهم فقيل لهم لواغتسلتم

### ﴿ النهى عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره ﴾

(قال الشافعي) رجه الله تعالى أخبرنا مالك عن أبي الزنادوعن محدن يحيى سحنان عن الاعرج عن أبي هر رةأن الني صلى الله تعالى علمه وسلم قال الانخط أحد كم على خطمة أحمه وأخبرنا مالك عن نافع عن ان عرأن الني صلى الله تعالى علىه وسلم قال الانخطب أحد كم على خطمة أخسه (قال الشافعي) رجه الله تعالى فاولم بأتعن رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم دلالة على أن نهمه عن أن مخطب أحدكم على خطبة أخيه على معنى دون معنى كان الطباهرأن حراماأن مخطب المرعلى خطبة غيره من حين يبتدي الخطمة الى أن يدعها (قال الشافعي) رجه الله تعالى وكان قول الذي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يخطب أحد كمعلى خطمة أخمه محتمل أن بكون حوالامنه أراديه معنى في الحديث ولم يسمع من حدثه السبب الذىلة قال رسول اللهصلى الله تعالى عليه وسلم هذا فأذبا بعضه دون بعض أوشكا في بعضه وسكاعاشكا فمهمنه فكمون النبي صلى الله تعالى علمه وسلم سئل عن رحل خطب احرأة فرضته وأذنت في انكاحه فطهاأر ج عندهامنه فرحمت عن الاول الذى أذنت في انكاحه فنهى عن خطسة المرأة اذا كانت بهذه الحال وقديكون أنترجع عن أذنت في الكاحه فلا ينكمها من رجعت المه فيكون هذا افسادا علم وعلى خاطم الذى أذنت له في انكاحه (قال الشافعي) رجمه الله تعالى قان قال قائل لمصرت الى أن تقول ان نهى الني صلى الله تعالى عليه وسلم أن مخطف الرحل على خطبة أخمه على معنى دون معنى قلت فعالد لالة عنسه فان قال فأس هي قبل له ان شاء الله تعالى أخبرنا مالك س انس عن عسد الله س ريد مولى الاسودين سفيان عن أبي سلة من عدد الرجن من عوف عن فاطمة بنت قيس أن زوحها طلقها فأمرها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن تعتبد في ست ان أممكتوم وقال لها اذا حللت فالذنبي قالت فلاحلكذ كرته أنمعاوية نأبي سفمان وأماحهم خطماني فقال رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم أماأ بوحهم فلايضع عصامعن عاتقه وأمامعاو يةفصمعاوك لامالله انكحي أسامة بنزيد فالت فكرهته فقال المحي أسامة فلكجته فععل الله فمه خبرا كثيرا واغتبطت ه (قال الشافعي) رجمه الله تعمالي وبهذاقلنا ودلتسنة رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلرفي خطمته فأطمة على أسامة بعداعلامهارسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم أن معاوية وأناحهم خطناها على أمن أحددهما أن الني صلى الله تعنالي علمه وسل يعلم أنهما لا يخطبانها الاوخطية أحدهما بعدخطية الآخر فلالم ينههما ولم يقل لهاما كان لواحدمنهما أن يخطل حتى ينرك الا خرخطسك وخطهاعلى أسامة سزيد بعدخطسهما استدللناعلى أنهالم ترض ولورضت واحدامهماأ مرهاأن تتزوجمن رضت وأن اخسارها اماه عن خطها اعاكان اخباراعالم تأذن فيه ولعلها استشارقه ولايكون لهاأن تستشيره وقدأذنت لاحدهما فلماخطهاعلى أسامة استدللنا على أن الحال الني خطم افع الحرال التي نهى عن خطستهافها ولم مكن حال يفرق بن خطشه ماحتى يحل بعضهاو يحرم بعضها الااذاأذنت للولى أنبز وحها فكان لزوحها انزوحها الولى أن بلزمهاالتز ويجوكان علمه أن يلزمه وحلتله فأما فيل ذلك فالهاو احدة ولس لولهاأن مزوحها حتى تأذن فركونها وغسر ركونها سواء فان فال فائل انهارا كنة مخالفة لحالها غسر راكنة فكذلك هي لو خطب فشمت الخاطب وترغب عند معادعلها الخطبة فلم تشمه ولم تظهر ترغباعنه ولمركن فكانت حالهاالتي تركت فهاشمه مخالفة لحالهاالتي شمته فها وكانت في هذه الحال أقرب الى الرضا ثم تنتقل حالاتهاقيل الركون الىمنازل بعضها أقرب الى الركون من بعض فلا يصلح فمه معنى يحال والله تعالى أعلم

الاماوصفت من أنه نهى عن الخطبة من بعد اذمها اللولى بالترويج حتى يصيراً من الولى جائزا فأماما لم يجز أمن الولى فأرق من الخطبة من بعد اذمها الله يعلن أعلم الولى فأول حالها وآخرها سواء والله تعالى أعلم

## (باب النهى عن معنى أوضح من معنى قبله ).

(قال الشافعي) رجه الله تعالى أخرنامالك عن نافع عن اس عرأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأل المتمايعان كل واحدمنهما مالخمار على صاحمه مالم يتفرقا الاسع الخمار أخبرنا سفمان عن الزهرى عن سعدن المسيدعن أبى هر برة أن الني صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا يبدع الرحل على بيع أخيه (قال الشافعي) رجمه الله تعالى فهذا معنى سن أن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم قال المسابعان بالخسارمالم يتفرقا وأننهيه عن أن يسع الرجسل على سم أخمه انماهواذا تبايعا فبل أن يتفرقا من مقامهما الذى تمادهافمه وذلك أنهما لايكونان متمانعين حتى بعقدا السعمعا فاوكان البيع اذاعقداه لزم كل واحدمهماماضرالا انع أن بسعه رحل سلعة كسلعته أوغرها وقدتم سعه لسلعته ولكنها كان لهما الخمار كان الرحل لوائسترى من رحل و ما مشرة د نانبر فياء آخر فأعطاه مثله بتسعة دنانبرأسه أن يفسخ السع اذا كانله الخيارة مل أن بفارقه ولعله يفسخه ثم لايتم السع بينسه وبين بيعمه الآخر فكون آلا خرقدأ فسدعلي المائع وعلى المشترى أوعلى أحدهما فهذا وحه النهي عن أن يبسع الرجل على سع أخمه لاوحه له غير ذلك ألائري أنه لو ماعه نو ما بعشرة دنا نبر فازمه السع قبل أن يتفرقا من مقامهما ذلك ثمناعه آخرخىرامنه بدينارلم يضر السائع الاول لانه قدازمه له عشرة دنانبرلا يستطيع فسخها وقد روى عن الذي صلى الله تعالى علىه وسلم أنه قال لا يسوم أحدكم على سوم أخده فان كان عابت اولست أحفظه ابتافهومثل لا يخطب أحد كم على خطمة أخمه ولايسوم على سوم أخمه اذارضي السعوأدن بأن يساع قبل السع حتى لولم يسع لزمه فان قال قائل مادل على ذلك قسل له فان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلماع بمن يزيد و بدع من يزيد سوم رجل على سوم أخد ولكن البائع لم يرض السوم الاول حتى طلب الزيادة

### ﴿ باب النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ و يضارقه في شئ غيره ﴾.

(قال الشافعي) رحمه الله تعالى عليه وسلم بهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس أخبرنا مالله عن افع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا يتعر أحد كم بصلاته عند طلوع الشمس ولاعند غروبها أخبرنا مالله عن زيد من أسلم عن عطاء من بسار عن عبدالله الصناعي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان الشمس تطلع و معها قرن شيطان فاذا ارتف عت فارقها م اذا استوت قاربها فاذا زالت فارقها م اذا دنت الغو و معها قرن شيطان فاذا ونهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الصلاة في تائ الساعات (قال الشافعي) رجمه الله تعالى عليه وسلم عن الصلاة في تائ الساعات معندين أحدهما وهواعهما فاحمل النهى من الذي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الصلاة في هذه الساعات معندين أحدهما وهواعهما أن تكون الصلاة من الصلاة كايكون من قدم الصلاة قبل دخول لا يكون لاحدان بصلى في الوصلى المؤدذ المعندي الصلاة من الصلاة كايكون من قدم الصلاة قبل دخول وقته الم تعزعنه و يحتمل أن يكون أراد به بعض الصلوات دون بعض فو حد نا الصلاة تتفرق و حهين الصلاة من النه وقد كان المتنفل فيه وقد كان المتنفل فيه وقد كان المتنفل قركه فلا قضاء المعلم و وحد نا الواحب منها بفارق التطوع في السفر اذا كان بالتنفل فيه وقد كان المتنفل قيه و الاستواد الكان بالتنفل فيه وقد كان المتنفل قيه و السفر اذا كان التنفل فيه وقد كان المتنفل فيه وقد كان المتنفلة عليه و وحد نا الواحب منها بفارق التطوع في السفر اذا كان

المروراكا فسم لل المكتو بة بالارض لا يحز به غيرها والنافلة راكمامتو حهاحث وحه ويتفرقان في الحضر والسفرفلا يكون لن أطاق القيام أن يصلى واحيامن الصلاة قاعدا و يكون ذلك له في النافلة (قال الشافعي رجهالله أهااحتمل المعنسن وحسعلي أهل العلم أن لا يحملوها على خاص دون عام الا مدلالة من سينة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم أواجاع على المسلمن الدن لاعكن أن محمعواعلى خلافسنةله (قال الشافعي) رجه الله تعالى وهكذا غبرهذا من حديث رسول الله صلى الله بعالى علمه وسيله هوعلى الظأهرمن العيام حتى تأتي الدلالة عنسه كأوصفت أويا جياع المسلمن على أنه ماطن دون ظاهر وخاص دونعام فصعاونه عماماءت علمه الدلالة عنه ويطمعونه في الام بن معما أخسرنا مالل عن زيدين أساعن عطاءن بسار وعن يسر ن سعيد وعن الاعر ج يحدثونه عن أبي هر يرة أن رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم قال من أدرك من الصير ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصير ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغر ب الشمس فقد أدرك العصر (قال الشافعي) رجه الله تعالى فالعلم يحسط أن المصلى من الصيركعة فسلطاوع الشمس والمصلى ركعة من العصر قبل غروب الشمس قدصلما معافى وقتين معمان تحريم وقتين وذلك أنهما صلىادعد الصيروا العصرومع بزوغ الشمس وغروبها فهذه أربعة أوقات منهبي عن الصلاة فها فله حعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المصلين في هذه الاوقات مدركين لصلاة الصبح والعصر استدللناعلى أننهمه عن الصلاة في هذه الاوقات عن النوافل التي لا تلزم وذلك أنه لا يكون أن يحمل المرء مدر كالصلاة في وقت نهي فيه عن الصلاة أخبرنا مالله عن النشهاب عن سعيدين المسب أنرسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم قال من نسى صلاة فليصلها اذاذ كرهافان الله عز وحل يقول وأقم الصلاة لذكرى (قال الشافعي) رجه الله تعالى وحديث أنس وعمر ان بن الحصن مثل معنى حديث سعىدىنالمسى وزاد أحدهما أونام عنها (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فلنصلها اذاذ كرها فعل ذلك وقتألها وأخبر بذلك عن الله عزوحل ولم يستثن وقتامن الاوقات بدعهافه العدد كرها أخبرنا سفانعن أى الزيرالمكي عن عبدالله سياباه عن حبير سمطع أن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ماني عدمناف من ولى منكم من أحمر الناس شأ فلا عنعن أحدا طاف موذا المدت وصلى أي ساعة شاءمن لل أونهار أخسرنا عبد المحدين عسد العزيز عن ابن حريج عن عطاء بن يسارعن النبى صلى الله تعالى علىه وسلم عثل معذاه وزادفيه مائني عبد المطلب ما بني عبد مناف ممساق الحديث (قال الشافعي) رجه الله تعالى فأخبر حسرعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه أمريا باحة الطواف بالبيت والصلامله فيأى ساعمة كانت ماشاء الطائف والمصلى وهدا بن أنه انمانهي عن المواقب التي نهى عنهاعن الصلاة التي لا تلزم يوجه من الوجوه فأمامالزم فلم ينه عنه بل أماحه عليه الصلاة والسلاموصلي المسلمون على جنائزهم عامة بعد الصديم والعضر لانهالازمة وقدذهب بعض الناس الى أنعر بن الخطباب طاف بعد الصبح ثم نظر فلم مراكب مس طلعت فركب حتى أتى ذا طوى وطلعت الشمس فأناخ فصلى فنهيءن الصلاة للطواف بعد العصرو بعدالصبح كانهي عمالا يلزمهن الصلاة فاذاكان المسرأن يؤخرالصلاة للطواف فانعائر كهالان ذلكه ولانه لوأراد منزلان عطوى لحاحة الانسان كان واسعاله انشاء الله تعالى ولكنه سمع النهي حلة عن الصاوات وضرب المنكدر علها بالدينة بعد العصر ولم يسمع مامدل على أنه انمانهم عنم اللعني الذي وصفنا فكان يحب عليه مافعل ويحب على من على المعنى الذى نهى عنده والمعنى الذى أبعت فيه أن المحتماللعني الذي ألمحها فسمخلاف المعنى الذي نهي فده عنها كاوصفت مماروى على رض الله تعالى عنه عن الني صلى الله تعالى علمه وسلمن النهي عن امسال لحوم الضعابا بعد ثلاث اذسم النهى ولم يسمع سبب النهى فان قال قائل فقد صنع أوسعد الخدرى كما صنع عمر قلناوا لحواب عنه كالحواب في غيره فان قال فهال من أحد صنع خلاف ماصنعا قسل نع

(۱) فى بعض النسخ عن أبى سعيد بدل عن أبى شعبة كتبه مصحعه ان عروان عباس وعائشة والحسن والحسين وغيرهم وقد سمع ان عرائه ي من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخيرنا ان عينة عن عروين دينار قال رأيت أناوعطاء بن أبي رياح ابن عرطاف بعد الصبح وصلى ركعتين قبل أن تطلع الشهر أخيرنا سفيان عن عمار الدهني عن ابن أبي سفية أن الحسن والحسين طاف بعد العصر وصليا وأخيرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن أبي سليكة قال رأيت ابن عباس طاف بعد العصر وصلى (قال الشافعي) رجه الله تعالى واغياذ كرنا تفرق أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيه تعالى عليه وسلم فيه سنة لا يكون الاعلى هذا المعنى أو على أن لا تبلغ السنة من قال خلافهام من أو تأويل تحتمله السنة أو ما أشبه ذلك محاقد يرى قائله له فيه عذر النشاء الله تعالى والمالشافعي) وجه الله تعالى واذا ثبت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الشئ فه واللازم لجمع من عرفه لا يقو يه ولا يوهنه شئ غيره بل الفرض رسول الله صلى النه تعالى عليه وسلم الشئ فه واللازم لجمع من عرفه لا يقو يه ولا يوهنه شئ غيره بل الفرض الذى على الناس اتباعه ولم تحعل الله لاحدم عه أم المخالف أمره

وسلم نهى عن المراسة والمراسة سع المر مالمركيلا و سع الكرمالز بسكيلا وأخيرنامالك عن وسلم نهى عن المراسة والمراسة سع المر مالمركيلا و سع الكرمالز بسكيلا وأخيرنامالك عن عبدالله بن يريدمولى الاسود بن سفيان أن زيدا أباعياش أخيره عن سعدن ألى وقاص أنه سمع الذي صلى الله تعالى عليه وسلم أسقو صلى الله تعالى عليه وسلم وسلم أست أن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم وأن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم وخص الماحت العربة أن يبعها يخرصها وأخيرنا ابن عين الزهرى عن سالم عن أبسه عن الزهرى عن سالم عن أبسه عن زيد بن ناب أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وخص في بيع العرايا (قال الشافعي) وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه اعمان عن المربط المنابع عن بيع المربط المنابع عن المربط المنابع عنه عنابط المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع والمنابع المنابع المنابع والمنابع والمنابع المنابع والمنابع والم

وجه يشه المعنى قبله ). (قال الشافعي) رجه الله تعالى أخبرنا سعد القداح عن ابنجر يجءن عطاء بن أبى رباح عن صفوان بن موها أنه أخسره عن عدالله بن مجدين صبى عن حكم بن حزام أنه قال قال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألم أنيا أوالم يبلغنى أوكاشاء الله تعالى من ذلك أنك تديم الطعام قال حكم بلى بارسول الله فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تبيعن طعاماحتى تشتر به وتستوفيه وأخبرنا سعده عن ابن جربح قال أخبرنى عطاء نذلك أيضاعن عبد الله بن عصمة عن حكم بن حزام انه سمه منه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأخبرنا النقة عن أبوب بن أبى تم مة عن يوسف بن ماهل عن حكم بن حزام قال نها ني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن يعم اللس عندى يعنى سع ماليس عندك وليس بمضمون عليه في أبن المنافئ عن عمد الله تعالى عليه وسلم أن يسم المن الله عنده محمل أن يسم عاليس عنده محمل أن يسم عالم ماليس عنده محمل أن يسم عالم معالم و قال أن يبيم الم عالى عنده محمل أن يبيم عالم عالم عن الله تعالى عليه وسلم أن يبيم الم عالم الله عنده عليه عالم عالم ماليس عنده مالي الله تعالى عليه وسلم أن يبيم الم عالم الله عنده ماليس عنده

براه المشترى كابراه البائع عندتما يعهمافه ويحتمل أن يسعم السرعنده عمالس علكه يعسنه فلا مكون موصوفا ولامضمونا على المائع بؤخذيه ولافي ملكه فيلزمه أن يسله المه بعيثه وغيرهذين المعنسين فلماأم ررسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم من سلف أن يسلف في كمل معاوم و وزن معاوم وأحل معاوم أوالى أحل معاوم دخل في هذا سع ماليس عند الموحاضر اولاعماد كاحين باعه فلما كان هذا مضموناعلى المائع بصفة يؤخذ بماعند دمحل الاحل دل على أنه اعانهي عن سع عن الشي الذي لسف ملك السائع والله تعالى أعلم (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقد يحتمل أن يكون النهي عن سع الاعمان الغائمة كانت في ملك الرحل أوفى غير ملكه لانها فدتهاك وتنقص قبل أن يراها المشترى (قال الشافعي) رجه الله تعالى فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فهو على عومه وظهوره حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « بأبي هو وأجي ، يدل على أنه اعال ريد مالحسلة العامة في الطاهر بعض الجلة دون بعض كاوصفت في هذا وما كان في مثل معناه ولزم أهل العملم أنعضوا اللبرس على عومهما ووحوههماما وحدوالامضائهما وحهاولا بعدونهما مختلفين وهما يحتملان أنعضا وذلك اذاأ مكن فهماأن عضمامعاأ ووحدنا السبل الى امضائهما ولميكن واحدمنهما بأوحب من الاتر فالانتسا الحديثين الى الاختلاف ما كان لهماو جعصان فيهمعا اعالختلف مالمعض احدهما الاسقوط غيرممثل أن يكون الحديث انفى الشي الواحدهذا يحله وهذا محرمه (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال فصف لى جاع نهى الله عز وحل شمنهى الذي صلى الله تعالى علمه وسلم عامالانتى منه شيأ (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقات له محمع نهيمه معندين أحدهماأن يكون الشي الذي نهى عنه محرمالا بحل الانوحه دل الله علمه في كنابه أوعلى السان رسوله صلى الله تعالى علمه وسلم فاذانهي رسول اللهصلي الله تعالى علىه وسلم عن الشي من هذا فالنهي محرم لاوحه له غدم التحريم الاأن تكون على معنى كاوصفت (قال)فصف لى هذا الوحه الذي بدأت بذكره من النهي عثال بدل على ما كان في مثل معناه (قال الشافعي) وجه الله تعالى فقات له كل النساء محرمات الفروج الابواحد من المعنس نالنكاح أوالوط عملك الممن وهما المعنسان اللذان أذن الله عز وحل فمهما وسن رسول الله صلى الله تعمالي علمه وسلم كيف النكاح الذي يحلبه الفرج المحرم قبله فسن فيه وليا وشهودا و رضامن المنبكوحة الثدب وسنتهفى وضاهادلي لي على أن ذلك يكون رضا المتروج لافرق بينهما (قال الشافعي) رجمه الله تعمالي فاذا جمع النكاح أربعارضا الزوجة الثب والزوج وأنبزوج المرأة ولهابشه ودحل النكاح الاف حالات سأذكرها انشاءالله تعالى فاذانقص واحدمن هذا كان النكاح فاسد الانه لم يؤتبه كاسن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم به الوحه الذي يحل به النكاح ولوسمي صداقا كان أحسالي ولا بفسد النكاح بترك تسمية الصداق لان الله تعالى أثبت النكاح في كتابه بغيرمهر وهذامكتوب في غيرهذا الموضع (قال الشافعي) رجه الله تعالى وسواء في هذا المرأة الشريفة والدنشة لان كل واحدة منهم افعاتحل به وتحرم وبحسالها وعلمامن الحسلال والحرام والحدود سواء (قال) والحالات التي لوأتي النكاح فمهاعلي ماوصفتأنه محوزالنكاح فمالم ينه الله عنهمن النكاح فامااذاعقد بغيرهذه الاشماء كان النكاح مفسوخابنمي اللهعز وحلف كالهوعلى لسان نبيه صلى الله تعالى عليه وسلمعن النكاح يحالات نهى عنهافذال مفسوخ وذال أنينكم الرجل أخت امرأ تهوقدنهي اللهعز وجلعن الجع بينهما أوينكم الخامسة وقدانتهي الله به الى أربع وبين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان انتهاء الله عزوجل به الى أربع حظرعلسه أن محمع بين أكثرمنهن أوينكم المرأة على عتماأ وخالتها وقدنهي الني صلى الله تعالى علمه وسلم عن ذلك أوتسكم المرأة في عدتها (فال الشافعي) رجمه الله تعلى فيكل نكاح كان من هذا لم يصم وذلك لانه قد نهى عن عقده وهذا مالاخلاف فيه بن أحدمن أهل العلم (قال الشافعي) رجه الله

تعالى ومثله والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم نهى عن الشغار وأن الذي صلى الله تعالى علىه وسلم نهى عن نكاح المتعبة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحرم أن ينكم أو ينكم (قال السَّافعي) رجه الله تعالى فنحن نفسي هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نم -ي عنها عثل ما فسيمنا به مانهي عنسه مماذ كرناقيله وقد يخالفنافي همذا المعنى غيرناوهومكتوب في غيرهذا الموضع (قال الشافعي) وجهالله تعالى ومثله أن يسكيح الرحل المرأة بغيرا ذنهافتهم بعدفلا يحوزلان العقدوقع منهما عنه ومثل هذا ما نهى عنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بموع الغرر و بسع الرطب بالتمر الافي العراما وغبرذاك بمانهي عنه وذال أن أصل مال كل امرئ محرّم على غبره الاعما أحسل به وما أحل به من السوع مالم ينه عنه رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فلا يكون مأنهى عنه رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم من السوع علاما كان أصله محرمامن مال الرحل لاخمه ولاتكون المعصة بالسع المنهى عنه تعل محرما ولا يحل الاعلايكون معصة وهذا يدخل في عامة العلم (قال الشافعي) رجه الله تعلى فان قال فائل ماالوحه الماح الذي نهي المروفيه عن شي وهو بخالف المنهي الذي ذكرت قمله فهوان شاءالله تعالى مثل نهى رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم أن يستمل الرحل الصماء وأن يحتى بثوب واحدم فضار فرحه الى السماء وأنه أمر غلاما أن يأكل مما بن بديه ونهاه أن يأكل من أعلى الصحفة وبروى عنه وليس كشوت ماقسله مماذ كرناأته نهي عن أن يقرن الرجل اذا أكل بن القرتين وأن يكشف القرة على حوفها وأن يعرس على ظهر الطريق فلما كان الثوب مباحالا سسه والطعام مباحالا كله حتى ،أتى علمه كله انشاء والا وضمياحة له اذا كانت لله لالا دجى وكان الناس فها (١) شرعافه ومنهى فهاعن شيّ أن يفعله وأمرفهامان يفعل شأغبر الذي نهي عنه والنهى يدل على أنه اغانهي عن اشمال الصماء والاحتماء مفضا بفرحه غيرمستترأن فى ذلك كشف عورته قبل له ان يسترها بثو به فلريكن نهمه عن كشف عورته مهمه عن لس نو به فحرم علمه لسه بل أمره أن يلسه كايسسترعورته ولم يكن أمره أن يأ كل من بين بديه ولاياً كلمن رأس التريدادًا كان مباحله أن يأ كل ممايين بديه وجمع الطعام الأأدباف الا كل من بين يديه لانه أجلبه عند مؤاكله وأبعدله من قبح الطعة والنهم وأمره أن لاما كلمن رأس الطعام لان البركة تنزل فيه على النظرله في ان يبارك له بركة داعمة تدوم بدوام نزولها وهو بيم له اذا أكل ما حول رأس الطعام أن يأكل رأسمه واذاأناحله الممرعلي ظهر الطريق فله التعريس علم آاذكان مباحا لانه لامالأله بمنع الممر علىه فعرم عنعه فاعانهاه العنى يست نظراله فاندقال فانهاما وى الهوام وطرق الحمات على وحه النظرله لاعلى أن التعريس محرم وقدنهي عنه اذا كان الطريق متضايف المسلو كالانه اذاعرس عليه في ذلك الوقت عنع غيره حقه في المر فان قال قائل في الفرق بن هذا والاول قيل له من قامت عليه الحد تعلم أن الني صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عماوصفت ومن فعل مانهى عنه وهو عالم بنهمه فهو عاص بفعله مانهي عنه فليستغفر الله تعالى ولايعد فان قال قائل فهذا عاص والذي ذكرت في الكتاب قد له في النكاح والسوع عاص فكمف فرقت بن حالهما فقلت أمافي المعصمة فلرأ فرق سنر مالاني قد حعلتهما عاصمن و بعض المعاصي أعظم من بعض فان قال فكيف لم يحرّم على هذالسمه وأكله وعمره على الارض عمصيته وحرمت على الأخرنكاحه وبعمه عصيته قسل هذا أمر بأم في مساح حلال له فاحللت له ما حله وحرمت علىه ماحرم علمه وماحرم علىه غيرماأ حلله ومعصنته في الشي الماح له لا تحرمه عليه بكل ال ولكن تحرّم علمه أن يفعل فيه المعصية (قال الشافعي) رضي الله عنه فان قبل في امثل هذا قبل اله الرحله الزوحية والحارية وقدمى أن يطأهما ما تضين وصاعتين ولوقعل لم يحسل ذاك الوطء له في ماله تلك ولم تحرم واحدة منهما علمه في حال غير تلك الحال اذا كان أصلهما مباحا حلالا (قال الشافعي) رجه الله تعالى وأصل مال الرحسل محرم على غيره الاعما أبير له مه مما يحل وفر وج النساء محرمات الاعما أبيعت

(۱) قوله شرعا بفتح الشين والراء أىسواء كافى كتب اللغة كتبه مصححه به من النكاح والملك فاذاعق دعقدة البع أوالنكاح منهاعنه ماعلى محرم لا يحل الاعام الحل به لم يحسل المحرم محرم وكان على أصل تحرعه حتى بأتى بالوجه الذى أحله الله تعالى فى كتابه أوعلى لسان نسه صلى الله تعالى عليه وسلم أواجه عالناس أوماهوفى مشل معناه (قال الشافعى) رجه الله تعالى وقد مثلت قبل هذا النهى الذى أربد به غير التحرم بالدلائل فا كتفيت من ترديده وأسأل الله تعالى العصمة والتوفيق

## ( باب العسلم).

(قال الشافعي) رضى الله عنه قال لى قائل ما العلم وما يحب على الناس في العلم فقلت له العلم علمان علم عامة لايسع بالغاغيرمغاو بعلى عقله حهله قال ومشل ماذا قلت مثل أن الصاوات خس وأن تله على الناس صوم شهر رمضان وحير البت ان استطاعوا المه سيلا وزكاة في أمو الهم وأنه حرم علمهم القتل والرياوالزناوالسرقةوالجروما كانفمعني هذاهما كلف العبادأن بعقاوه ويماوه ويعطوهمن أنفسمهم وأموالهم وأن يكفوا عنه ماحرم الله علمهمنه وهذا الصنف كلهمن العلم موحود نصافى كتاب الله تعالى وموحودعاماعندأهل الاسلام ينقله كلهعوامهم عن مضى منعوامهسم يحكونه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا بتنازعون في حكايته ولاوحو به علمم وهذا العدم العام الذي لاعكن فيه الغلط من الخصر ولا التأويل ولا يحوزفه التنازع قال فالوحد الثاني فقات له ما ينوب العماد من فروع الفرائض وما بخص مهمن الاحكام وغيرها عماليس فيه نصكتاب ولافى أكثره نصسنة وان كانت فى شي منه سنة فاعاهى من أخبار الخاصة لامن أخمار العامة وما كان منه يحتمل التأو بل و يستدرك قماسا (قال) فمعدوهذا أن يكون واحماو حوب العلم الذي قمله أوموضوعاعن الناس علم حتى مكون من علىمتنفلاومن ترك على على على عبرا عم بتركه أومن وحه والثفتو حدياه خسيرا أوقياسا (قال الشافعي) رجمه الله تعالى فقلت له بل هومن وحه ثالث قال فصفه لى واذكرا الحمة فعه وما يلزم منه ومن بلزم وعن يسقط فقلتله هذه درحةمن العماليس سلغهاالعامة ولم يكلفها كل الحاصة ومن احتمل بلوغهامن الحاصة فلايسعهم كاهم كافة أن يعطاوها واذاقام بهامن خاصتهم من فيه الكفاية لم يحر جغره عن تركها انشاء الله تعانى والفضل فمالن قام بهاعلى من عطلها (قال) فأوحد ني في هذا خبرا أوشاف معناه لمكونهذا قياساعليه فقلت له فرض الله الجهادفي كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله تعالى عليه وسسام ثمأ كد النف مرمن الجهاد فقال ان الله اشترى من المؤمن من أنفسهم وأمو الهمان الهم الحنة يقاتلون في سيل الله فيقتلون ويقتلون وقال اللهعزوحل وقاتلوا المشركين كافة كإيقاتلونكم كافة وقال فافتلوا المشركين حبث وجدتموهم وخذوهم واحصر وهم واقعد دوالهم كل مرصد فانتابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة ف الواسيلهم وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الا خر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله الا ية أخبرناعبدالعزيزين محمدالدراوردى عن محمدين عروين علقمة عن أبى سلة عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى على وسلم الأأزال أفائل الناسحتي يقولوا الاالله الاالله فاذا قالوها فقدعهموا منى دماءهم وأموالهم الاعقها وحسام معلى الله وقال الله عز وحل مالكم اذاقد لكم انفروافي سبل الله الفاقلتم الى الارض أرضتم الحداة الدندامن الا تحوة الاية وقال عزو حل انفر واخفافا وثقالا (قال الشافعي) رجمه الله تعالى فاحتملت الآبات أن يكون الجهاد كله والنف مرحاصة منه على كل مطبق له لابسع أحدامنهم التخلف عنه كاكانت الصلوات والحير والزكاة فلم مخرج أحدمنهم وحسعلمه فرضمنها أن يؤدى غبره الفرض عن نفسه لان عمل كل أحد في هذا لا يكتب لغبره واحتملت أن يكون معني فرضها غيرمعنى فرض الصاوات وذال أن يكون قصد بالفرض فهاقصد الكفاية فكون من قام بالكفاية في حهادمن حوهدمن المشركين مدركاتأدية الفرض ونافلة الفضل ومخرحامن تخلف من المأثم ولم يسسو الله

بنهما قال الله عزوم للاستوى القاعدون من المؤمنس غيرا ولى الضرر والمحاهدون في سبل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المحاهدين الموالهم وأنفسهم على القاعدين درحة وكالا وعدالله الحسني (قال الشافعي) رضى الله عنه فقال أما الظاهر في الآيات فالفرض على العامة فأس الدلالة بأنه اذا قام بعض العامة بالكفاية أخرج المتخلفين من المأم (قال الشافعي) رضى الله عنه فقلت له في هذه الاية قال وأبن هومنها قلت قال الله تعالى وكالروعد الله الحسنى فوعد الله المتعلفين عن الجهاد بالحسنى على الاعان وأبان فضلة المجاهدين على القاعدين ولوكانوا آغين بالتخلف اذاغر اغيرهم كانث العقوية بالاثم انم يعف الله عنهم أولى بهم من الحسنى قال فهل تحد في هذا غير هذا قلت نع قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فاولانفرمن كل فرقة منهم طائفة لمتفقهوا في الدين ولمنذر واقومهم اذار جعوا الممالعلهم محذرون وغرارسول اللهصلي الله تعالى علىه وسلم وغرامعه من أصحابه حساعة وخلف آخرين حتى خلف على سأبي طالب كرم الله تعالى وجهه في غروه تسول أوال الشافعي) رجه الله تعالى فأخبر الله أن المسلين لم يكونو البنفر واكافة قال فاولانفر من كل فرقة منهم طائفة فأخبرأن النفيرعلى بعضهم دون بعض وأن التفقه اغماه وعلى بعضهم دون بعض وكذاك مأعدا الفرض في عظم الفرائض التي لايسع جهلهاوالله تعالى أعلم (قال الشافعي) رجه الله تعالى وهكذا كلما كان الفرض فسمقصودا بهقصد الكفاية فما ينوب فاذا فامهمن المسلينمن فيه الكفاية خرجمن تخلف عنسهمن المأثم ولو ضيعوه معاخفت أن لا يخرج واحدمهم مطيق فيهمن المأثم بل لاأشل انشاءالله تعالى لقوله إلا تنفروا يعذبكم عذاباأليما (قال) فامعناها (قلت) الدلالة علماأن تخلفهم عن النفير كافة لا يسعهم ونفير بعضهم اذا كانفى نفيره كفاية بخرجمن تخلف عنهامن المأثم انشاءالله تعالى لأنه اذانفر بعضهم وقع علمماسم النفير (قال)ومثل ماذاسوى الجهاد (قلت) الصلاة على الجنازة ودفنه الايحل تركها (١) ولا يحب على كل من بحضرتها كلهم حضو رهاو بخرج من تخلف من المأثم من قام بكفايتها وهكذار والسلام قال الله عز وجلواذاحيتم بتحية فيوا بأحسن منهاأور ذوها وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسلم القائم على الفاعدواذا سلمن القوم واحدأ جزأ عنهم وانماأ ربدبهذا الردفرد الفليل جامع لاسم الرد والمكفاية فيهما نعلان يكون الردمعطلاولم بزل المسلون على ماوصف منذ بعث الله عزوجل نيهم فما بلغنا الى الموم بتفقه أقلهم ويشهدا لجنائز بعضهم ويحاهدو بردالسلام بعضهم ويتخلف عن ذلك غيرهم فيعرفون الغضل لمن قام بالتفقه والجهاد وحضورالجنائز وردالسلام ولاتؤغون من قصرعن ذلك اذا كان لهذاقوم قاغونكفايته

(۱) ولا يعب الم هكذا في جميع النسم بتكرار لفظ كل والظاهر أنه من الناسم كتب

### (باب خبر الواحد)

(قال الشافع) رجه الله تعالى فقال لى قائل احددلى أقل ما تقوم به الحة على أهل العلم حتى شبت عليهم خبر الخاصة فقلت خبر الواحد حتى ينته على الله يمال الله يمالية تعالى عليه وسلم أوالى من انتهى به السهدونه ولا تقوم الحة بحبر الخاصة حتى يحمع أمورا منهاأن يكون من حدث به فقة في دنه معروفا بالصدق في حديثه عاقلالما يحدث به عالما عالى الحديث عن الفظ أوأن يكون عن ودى الحديث يحروفه كاسمعه لا يحدث به على المعنى لانه اذا حدث به على المعنى وهو غبر عالم عالى الحديث الحديث الحديث الحديث عافظ النحدث به من خله الحال الى الحرام والحرام والحرام الى الحلال واذا أداه بحروفه فلي بقوحة يخاف في الحديث الحديث عافظ النحدث به من خله اذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم برياً من أن يكون مدلسا يحدث عن لقي مالم يسمع منه فيحدث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و يكون هكذا من فوقه عن حدثه حتى وسلم عالى عليه وسلم و يكون هكذا من فوقه عن حدثه حتى

ينتهى بالحديث موصولا الحالني صلى الله تعالى علىه وسلم أوالى من انتهيى به المه دونه لانكل واحدمنهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه فلايستغنى في كل وحدمن مع اوصفت (قال) فأوضولي هذانشي لعلى أن أكون به أعرف مني مهدا الجبرتي به وقلة خبرتي عما وصفت في الحديث (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقلتله أتر مدأن أخبرك شئ يكون هذا قياساعلمه فال نع فقلت هذا أصل في نفسه فلا يكون قياساعلى غيرهلان القماس أضعف من الاصل (قال) فلست أريدأن تحعله قياسا وليكن مثله على شئمن الشمادات التي العلم جاعام (قلت) له قد يخالف الشمادات في أشباء و يحامعها في غبرها (قال) وأس مخالفها (قلت) أقبل في الحديث الرحسل الواحدوالمرأة ولاأقبل واحدام في ماوحده في الشهادة وأقبل في الحديث حدثني فلان عن فلان اذالم يكن مدلسا ولا أقسل في الشهادة الاسمعت أو رأيت أوأشهدني وتختلف الاحاديث فاخذ بمعضها استدلالا بكان أوسنة أواجاع أوقماس وهذا لا وخذمه فى الشهادات هكذا ولابو حدقها عال مريكون بشركتع كلهم تحوزشهاد تهمولا أقبل حديثهم من قبل مايدخلف الحديثمن كثرة الاحالة وازالة بعض ألفاظ المعانى تمهو محامع الشهادات في أشماء غير ماوصفت (قال الشافعي) رجه الله تعلى فقال أما ماقلت من أن لا تقبل الحديث الاعن ثقة حافظ عالم بمايحيل معنى الحديث فكاقلت فإلم تقبل هكذافي الشهادات فقلتله ان المالة معنى الحديث أخفى من احالة معنى الشهادات و بهذا احتطت في الحديث بأكثرهم احتطت به في الشهادة (قال) وهذا كما وصفت ولكن أنكرت اذا كان (١)من يحدث عنه ثقة فعدث عن رحل لم تعرف أنت ثقته امتناعك من أن تقلدا الثقية يحسن الظن به فلا تتركه بروى الاعن ثقةوان لم تعرفه أنت (قال الشافعي) رجه الله تعالى ففلتله أرأيت أربعة نفرعدول فقهاه شهدوالل على شهادة شاهدين بحق ارجل على رجل أكنت قاضيابه ولم تقل لذا لاربعة ان الشاهدين عدلان قال لاولا أقطع بشهادتهما شيأحتى أعرف عدلهما إما بتعديل الاربعة لهما وإمابتعد بلغيرهم أومعرفة مني بعدلهما وال الشافعي رجه الله تعلى فقلت له ولم الم تقبلهما على المعنى الذي أمر تني أن أقبل علمه الحديث فتقول لم يكونو الشهدو االاعلى من هوعدل عندهم (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال قد شهدون على من هوعدل عندهم ومن عرفوه ولم يعرفوا عدله فلا كانهذاموحودافي شهادتهم لمكن لىقمول شهادة من شهدواعلمه حتى بعدلوه أوأعرف عدله وعدل من شهدعندى على عدل غيره فلاأ قبل تعدد مل شاهد على شاهدعدل الشاهد غيره ولم أعرف عدله (قال الشافعي) رحه الله تعالى فقلت له فالخية الله في هذا الحقه على في أن لا تقل خبر الصادق عن جهلناصدقه والناسمن أن يشهدوا الاعلى شهادة من عرفواعدله أشد تحفظام نهممن أن يقبلوا الا حديث من عرفوا صحة حديثه وذلك أن الرجل بلق الرجل برى علمه سما الخير فعسن به الظن فيقبل حديثه وينقله وهولا بعرف ماله فمذكرأن رحلا بقالله فلانحدثني كذا إماعلي وحه رحوأن محدعلم ذاك الحديث عند ثقة فنقبله عن الثقة وإماعلى أن عدت معلى انسكاره والتعجب منه وإما يغفله في الحديث عنه ولاأعلم انى لقت أحدار يأمن أن يحدث عن اقة حافظ وآخر مخالفه ففعلت في هذاما يحب على ولم مكن طلبي الدلائل على معرفة صدق من حدثني بأوحب على من طلبي ذلك على معرفة صدق من فوقه لاني أحتاج في كلهم مالى ماأحتاج اليه فين لقيت منهم لان كلهم منبت خبراعن فوقه ولمن دونه (فقال) فالمالك قلت عن لاتعرفه التدلس أن يقول عن وقد عكن فه أن يكون ليسمعه فقلت له المسلون العدول عدول أصحاء الاحرفى أنفسهم وحالهم فى أنفسهم غير حالهم فى غيرهم ألاثرى أنى اذا عرفتهم بالعدل فى أنفسهم قبلت شهادتهم واذا شهدواعلى شهادة غيرهم لم أقبل شهادة غيرهم حتى أعرف حاله ولم تكن معرفتي عدلهم معرفتي عدل من شهدوا على شدهادته وقولهم عن خبر أنفسهم وتسمتهم على الصحةحتى وستدل من فعلهم عا يخالف ذلك فحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يحب عليهم

(۱) قوله من محدث عنه هكذا في جمع النسخ ساء الغائب والمعنى علم اغير ظاهر فلعل المناس تاء المخاطب كتبه محمعه معناه أو بنطق مها بعسرافظ الحدث والناطق مها عبرعامد لاحالة الحديث فعيل معناه فاذا كان الذي يحمل الحديث مع المعنى وكان غيرعافل الحديث فلم نقبل حديثه اذا كان يحمل مالا بعقل ان كان محمل الحديث عن لا يؤدى الحديث وقد وفه وكان يلتمس تأديت على معاني وهولا بعقل المعنى يحال (قال) أفيكون عدلا غيرم عبروفه وكان يلتمس والمن أوصفت كان هذا موضع ظنة بدنة بردبها حديثه وقد يتكون الرجل عدلا على غيره ظنينافي نفسه و بعض أقريب ولعله أن يحرمن بعد أهون عليه من أن شهد ساطل والمن الظنة لما دخلت عليه تركت مهاشهادته فالظنة في لا يؤدى الحديث يحر وفه ولا يعقل معانيه أين منها في الشاهد لمن تردشها دنه له فيما هو طنين فيه يحال (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقد يعتبرعلى منها في الشهادة بم وان شهدوا في شي عما يدق ويذهب فهمه علم ميل مناه بالمه واعلم من المهود الشهود المناسبات المعلى وأن الشافعي وحمل المعلم والتمان خلاصة على المنافع الحديث المعلى ومن كان مقدما في الشهادة المالي ومن كان مقدما في المعلى حفظ أحديث المعلى ويعقد الله الشافعي وحفظ أحديث من المعلى حفظ أحديث والقه أهل التقصير عنه فيه كان أولى أن يقبل حديث عن الحديث عن الرجل بأن دست دال على حفظ أحدهم وافقة أهل ويعتبر على المعلى وفقة أهل المعديث وافقة أهل ويعتبر على المعلى وفقة أهل المعلم وافقة أهل ويعتبر المعلم وافقة أهل المعلم وافقة المعلم وافقة أهل المعلم وافقة أهل المعلم وافقة أهل وبعد الشهود وافقة أهل المعلم وافقة أهل المعلم وافقة المعلم وافقة أهل المعلم وافقة أميال المعلم وافقة أهل المعلم وافقة أهل المعلم وافقة أهل المعلم وافقة أهل المعلم وافقة ألم المعلم وافقة ألمي المعلم المعلم المعلم وافقة ألمي المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم ال

الحفظلة وعلى خلاف حفظه مخلاف حفظ أهل الحفظ له واذا اختلف الرواية استدلانا على المحفوظ منها والغلط مهذا و وجوه سواه تدل على الصدق والحفظ والغلط قد بيناها في غيرهذا الموضع وأسأل الله العصمة والتوفيق (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال فيا الحجة في قبول خبرالوا حدوا نت لا تحييشها دة واحدوده وما حتك في أن قسته بالشهادة في الثم الموادة الما الشائلة أن أمثله للله شي تعرفه أنت فقلت له أنت تعدعلي ماقد ظننتك فرغت منه ولم أقسه بالشهادة الما الثان أن أمثله لله شي تعرفه أنت به أخسر منك بالحديث فئلته لله بندلك الشي لاأنى احتجت الى أن يكون قياسا عليه و تثبت خبرالوا حد المواد في من أن أحتاج الى أن أمثله بغيره (قال الشافعي) رجه الله تعلى فقلت له هو محالف الشهادة كم في في من أن أحتاج الى أن أمثله فقلت له هو محالف الشهادة كم في من أن أحمه ولا وسيل الشهاد الشهادة في عض أم هدون بعض كانت الحقي فقلت له قفلت له قفلت له قفلت له قفلت له قفلت له أقلى الشافعي) رجه الله تعالى فقلت له قفلت له قفلت له أقلى الفي كل أم ها قلت في المنافق فقلت له أقفل القبل والكفر وقطع المطريق الذي يقتل مع الفي المنافق المربعة قال في المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافق

ولم نعرف التدليس سلدنافين مضى ولامن أدركنامن أصحابنا الاحديثافان منهم من قبله عن لوتركه عليه كان خسراله وكان قول الرحل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا وقوله حدثنى فلان عن فلان الما المعمنه فن عرفناه منهم من وايته وليست تلك العورة بكذب فرد بها اذا لم يكن مدلس حديثه ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبله النصيحة في الصدق فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حديثه فقلت له لكبر حديثا حديثه فقلت له لكبر من الحديث فقلت المحديث ولا المحديث

(۱) في بعض النسخ قسل هذا زيادة نصما فأن استدلالك عليه واحب فان استدلالنا الخ كتيه مصححه

(۱) قوله متفرقة هو منصوب بمسندوف مستفاد من المقام أي وأراها متفرقة الخ كتبه محمد

(٢) قوله من أى وجهما هكذا في جسع النسخ بالجمع بين أى وما ولعل مازائدة كتبه معدمه

فقلت له أفتراها يجتمعة قال نع في أن أقبلها (١) متفرقة في عددها وفي أن لا يحلد الاشاهد الزنا فعلت فلو قلت المهذافى خبرالواحده ومحامع الشهادة فى أن أقبله ومفارق لهافى عدده هل كانت الديحة الاكهبى علىك (قال) فانحاقلت ماخلاف من عدد الشهادات خبراواستدلالا (فقلت) وكذلك قلت في قبول الواحد خبرا واستدلالا وقلت أرأيت شهادة النساء فى الولادة لم أجزتها ولا تحيزها فى درهم قال اتماعا قلت فان قبل لل لم يذكر في القرآن أقل من شاهدوا من أنين قال ولم يحظر أن يحوز أقل من ذلك فأجزنا ما أجازه المسلون وأريكن هذاخلا فالاقرآن قلنا فهكذا قلنافى تثبيت خبرالواحداستدلالا بأشياء كلهاأ قوى من احازة شهادة النساء (قال)فهل من حجة تفرق بن الخبر والشهادة سوى الاتباع (قلت) نع مالاأعلم من أهل العلم فيه مخالفا (قال) وماهو (قلت) العدل يكون جائز الشهادة في أمو رم دودها في أمور (قال) فأن هوم دودها قلت اذاشهدفي موضع بحرّبه الى نفسه زيادة (٢)من أيّ وحه ما كان الحر أويد فعما عن نفسه غرما أوالى ولده أو والده أو يدفع بهاعنهما ومواضع الظنن سواهما فيهوفى الشهادة أن الشاهد اغايشهد بهاعلى واحدليلزمه غرمأ أوعقو بة والرحل ليؤخذ له غرم أوعقوبة وهوخلي مايلزم غيرممن غرم غسرداخل فى غرمه ولاعقو بته ولا العار الذى لزمه ولعله يحرذلك الى من لعله أن يكون أشد تحاملاله منه لولده أو والده فتقبل شهادته لانه لاطنة ظاهرة كظنته في نفسه و ولده و والده وغير ذلك ما سن فيه من مواضع الظنن والمحدّث عامحل و محرم لا محر الى نفسه ولا الى غيره ولا يدفع عنها ولاعن غيرها أسماعما يتمقل الناس ولاعمافيه عقوبة علمهم ولالهم وهو ومن حدثه مذلك الحديث من المسملين سواءان كان بأمر يحل أو يحرم فهوشر بل العامة فمه لا تختلف حالاته فسه فيكون ظنينامي ةمردود الخبر وغيرظنين أخرى مقبول الخسر كالمختلف عال الشاهد لعوام المسطين وخواصهم وللناس حالات تكون أخبارهم فهاأصع وأحرىأن تحضرها التقوى منهافى أخرى ونسات ذوى النمات فهاأحم وفكرهم فهاأدوم وغفلتهم فهاأقل وذلأعند مخوف الموت بالمرض والمسفر وعندذ كره وغسرتلا أالحالات من الحالات المنهةعن الغفلة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقلت له قد يكون غيرذي الصدق من المسلمن صادقافي هذه الحالات وفي أن يؤعن على خبر فبرى أنه يعمد على خبر مفيه فيصد ق فيه غاية الصدق اللم يكن تقوى فياء من أن ينصب لامانة في خبرلا بدفع به عن نفسه ولا يحرّ المها عُر بكذب بعده أو بدع المحفظ في بعض الصدقفه فاذا كانموجودافى العامة وفى أهل الكذب الحالات التي يصدقون فيها الصدق الذى تطيب وأنفس المحددثين كانأهل التقوى والصدق في كلحالاتهم أولى أن يتحفظوا عندأولي الأمور بهمأن يتحفظوا عندهافي أنهم وضعوامو اضع الأمانة ونصموا أعلاماللدين وكانوا عالمن عاارمهم الله تعالى من الصدق في كل أمر وان الحديث في الحدال والحرام أعلى الأمور وأبعدها من أن يكون فيه موضع ظنة وقدقدم المهم ف الحديث عن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم بشي لم تقدم المهم في غيره فوعد على الكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النار (قال الشافعي) رجه الله تعالى أخبرنا عبدالعر برس مجدالدراوردى عن محدن العلان عن عدد الوهاب س مختعن عبدالواحد البصرى عنوائلة بن الأسقع عن الني صلى الله تعالى علمه وسلم قال ان أفرى الفرى من قولني ما لم أقل ومن أرى عسه فى المنام مالمتر الومن ادعى الى غيراً بسه وأخبرنا عبد العزير الدراو ردى عن محدين عروين علقمة عن أبى سلة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من قال على مالم أقل فلسق أمقعده من النار (قال الشافعي) رحمه الله تعالى حدثنا محص نسلم عن عسد الله ن عرعن أبي بكر بن سالم عن سالمعن ان عرأن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان الذي يكذب على يبني له بيت في النار أخسرنا عرون أي سلة عن عسد العزيز من مجدعن أسيد من أبي أسدعن أمه قالت قلت لأبي قتادة مالل التحدث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كالمحدث عنه الناس قالت فقال أبوقنادة سمعت رسول الله صلى الله

تعالى علىه وسلم يقول من كذب على فللنس لخنيه مضعامن النارفعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ذلك وعسم الأرض بده أخبرنا سفيان عن محدين عمرو بن علقمة عن أبي سلة عن أبي هر برة أنرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال حدثواعن بنى اسرائيل ولاح جوحدثوا عنى ولاتكذبواعلى (قال الشافعي) رحمه الله تعمالي وهذا أشد حديث روى عن رسول الله صلى الله تعمالي علمه وسلفي هذا وعليه اعتمدنامع غيره فأن لانقبل حديثا الامن ثقة وبعرف صدق من حل الحديث من حين ابتدأ الىأن سلغ به منتها فان فال قائل ومافى هذا الحديث من الدلالة على ماوصفت قبل له قد أحاط العلم أن الني صلى الله تعمالي علمه وسلم لا يأم أحمد المحال أن يكذب على بني اسرائيل ولاعلى غمرهم فاذاأناح الحدث عن بني اسرائل فلس أن مقبلوا الكذب على بني اسرائل أماح وانما أماح قمول ذلك عن حدثه عن يحهل صدقه وكذبه ولم يحه أيضاعن يعرف كذبه لانه بروى عنه أنه قال من حدث يحديث وهو براه كذبافهوأ حدالكاذبين ومنحدثعن كذاب لم يبرأ من الكذب لانه يرى الكذاب في حديثه كاذبأ ولانهلا يستدل على أكثرصدق الحديث وكذبه الابصدق الخيبر وكذبه الافي انلياص القليل من الحديث وذلكأن يستدل على الصدق والكذب فيه مان محدث المحدث عالا يحوز أن يحكون مثله أوما مخالفه ماهوأ نبت وأكثرد لالات بالصدق منه واذا فرق رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم من الحديث عنه والحديث عن بني اسرائيل فقال حدّنواعن بني اسرائيل ولاحر ج وحدثواعني ولاتكذبوا على فالعلم يحمط انشاء الله تعالى أن الكذب الذي م اهم عنه هو الكذب الخيف وذلك الحدث عن لا بعرف صدقه لان الكذب اذا كان منهاء نه على كل حال فلا كذب أعظم من الكذب على رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم

## (الجمة في تشبت خبرالواحد).

(قال الشافعي) رحه الله تعالى قال لى قائل اذكر الخية في تنست خبر الواحد نص خبرا ودلالة قسه أواجاع فقلتله حدثنا سفان نعسنة عنعد الملك نعمرعن عدالرجن نعدالله ن مسعودعن أسهأن رسول اللهصلي الله تعالى على وسلم قال نضر الله عسد اسمع مقالتي ففظها ووعاها وأداها فرت عامل فقه غبر فقه ورب عامل فقه الى من هوا فقه منه ثلاث لا يغل على وقل مسلم اخلاص العمل لله تعالى والنصيعة للسلين ولزوم حاعتهم فان دعوتهم تحيط من ورائهم (قال الشافعي) رجمهالله تعالى فلماندب وسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم الى استماع مقالته وحفظها وأدائها احرأ يؤديها والاصءواحددلعلى أنه لايأم أن يؤدى عنه الاماتقوم الخية به على من أدى المه لانه انا يؤدى عنه حلال بؤتى وحرام يحتنب وحذيقام ومأل يؤخذو يعطى ونصحة في دين ودنيا ودل على أنه قد يحمل الفقه غبرفقيه بكونله حافظا ولايكون فيه فقيها وأمررسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم بازوم جماعة المسلين مما يحتيره فيأن اجاع المسلمن انشاء الله تعالى لازم أخبرنا سفيان قال أخبرني سالم أبوالنضر مولى عر سعسد الله أنه سمع عسد الله سألى رافع مخبرعن أسه قال قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم الأالفين أحدكم متكناعلي أريكته يأتيه الامرمن أمرى مماأمرت به أونهست عنه فيقول لاندري ماوجدنا فى كتاب الله اتمعناه قالسفيان وأخبرني محدر المنكدر عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم عثله مرسلا وفي هذا تأست الجبرعن وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واعلامهم أنه لازم لهم وان لم يحدواله نصحكم فى كناب الله تعالى وهوموضوع فى غيرهذا الموضع وأخبرنا مالا عن زيدبن أسلمعن عطاء بنسارأ نرج الاقبل امرأنه وهوصائم فوحدمن ذلك وجدات ديدافأرسل امرأته تسألعن ذلك فدخلت على أمسلة أم المؤمنين فأخبرتها فقالت أمسلة انرسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم يقبل وهو

صاغمفر حعت المرأة الى زوحهافأخبرته فزاده ذلك شراوقال لسنا مثل رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم يحل الله لرسوله ماشاء فرحعت المرأة الى أمسلة فوحدت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عندها فقال رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم ما مال هذه المرأة فأخبرته أمسلة فقال ألا أخسرتهما أنى أفعل ذلك فقالتأم سلة قدأ خبرتها فذهبت الى زوحها فأخبرته فزاده ذلك شراوقال استامثل رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم يحل الله لرسوله ماشاء فغض رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم عقال والله إنى لأ تقاكم لله وأعلكم محدوده (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقد سمعت من يصل هذا الحديث ولا يحضرني ذكر من وصله (قال الشافعي) رجه الله تعالى وفي قول النبي صلى الله تعالى علمه وسلم لام سلة ألا أخبرتهما أنى أفهل ذلك دلالة على أن خبراً مسلمة عنه مما يحو زقبوله لانه لانام مهابان تخبرعنه الاوفى خبرهاما تسكون به الحسة لمن أخبرته وهكذا خبرام أته ان كانت من أهل الصدق عنده أخبرنا مالك عن عمد الله س دينار عن ان عر قال بينما الناس بقياء في صلاة الصبح اذا تاهم آت فقال إن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم قدأنز لعلمه اللملة قرآن وقدأم أن ستقبل الكعمة فاستفاوها وكانت وحوههم الى الشأم فاستُداروا الى الكعمة (قال الشافعي) رجه الله تمالى وأهل قماءاً هل سابقة من الانصار وفقه وقد كانواعلى قدلة فرض الله عليم استقبالها ولم مكن لهمأن بدعوا فرض الله تعالى في القبلة الاعما تقوم عليهم بدهجة ولم بلقو ارسول الله صبلي الله تعيالي عليه وسيارولم يسمعوا ماأنزل الله عليه في تحويل القبلة فيكونوا مستقىلين كالاالقة وسنة نسه سماعامن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم ولا يخبرعامة وانتقلوا بخبر واحداد كانعندهممن أهل الصدق عن فرض كانعلهم فتركوه الى ماأخرهم عن النبي صلى الله تعالى علىه وسلم أنه أحدث على من تحويل القبلة (قال الشافعي) رجه الله تعالى ولم يكونوا البقياوه انشاء الله تعالى مخبر واحدالاعن علم بأن الححة تثبت عثله اذا كان من أهل الصدق ولا احدثوا أيضامثل هذا الحدث العظيم في دينهم الاعن علم مان لهم احداثه ولا مدعوا أن مخبر وارسول الله صلى الله تعمالي علمه وسملم بماصنعوامنه ولوكان ماقباوا من خبر الواحد عن رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم في تحويل القسلة وهوفرض ممالا يحوزلهم لقال الهم الذي صلى الله تعالى على موسلم انشاء الله تعالى قد كنتم على قسلة ولم يكن لكمتر كهاالا بعد علم يقوم به علم كم حجة من سماعكم مني أوخسر عامة أوأ كثر من خبر واحد عني (قال) أخبرنامالك عن اسحق من عبد الله من أبي طلحة عن أنس من مالك قال كنت أسقى أباعمد من الحرّاح وأماطلحة وأى تنكعب شرامامن فضيخ وتمر فاءهم آت فقال ان الخرقد حرمت فقال أبوطلحة قم اأنس الى هذه الحرار فاكسرهافقمت الىمهرآس لنافصر بتهاماسفله حتى تكسرت (قال الشافعي) رجه الله تعالى وهؤلاء في العلم والمكانمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتقدم صحبته بالموضع الذي لاينكره عالم وقد كان الشراب عندهم حلالا يشر بويه فحاءهم آت واحدفأ خسرهم بتعريج الجرفأ مرأ بوطلحة وهومالك الحرار بكسرالحرار ولم يقلهو ولأهم ولاواحدمنهم تحنعلي تحليلها حتى نلق رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلمع قريه مناأو بأتنا خسرعامة وذلك أنهم لايهر يقون حلالااهر اقه سرف ولسوامن أهله والحال فيأتهم لامدعون إخمار رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم عافعاوا ولابدع لوكان ماقباوامن خرالواحدلس الهمأن ينهاهم عن قبول مثله وقال الشافعي رجه الله تعالى وأمررسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم أنساأن نغدوعلي امرأة رحلذ كرأم ازنت فان اعترفت فارجها فاعترفت فرجها أخسرنا مذلك مالك وسفيان نعينة عن النشهاب عن عسد الله من عسد الله عن أبي هر برة و زيد س حالد الجهني وساقاءعن النبى صلى الله تعالى علمه وسلم وزادسف ان مع أبي هر مرة و زيدين خالد شيلا أخسرنا عسدالعز بزالدر اورديعن بزيدن الهادعن عسدالله نأبي سلمعن عروين سلم الزرقي عن أمه قال فالت بينمانحن عنى اذاعلى ن أبي طالب كرم الله تعمالي وحهه على حمل يقول ان رسول الله صلى الله علمه

وسلم يقول ان هذه أيام طعام وشراب فلا يصومن أحدفاتسع الناس وهوعلى جله يصر خفهم بذلك (قال الشافعي) رجه الله تعالى و رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم لا بعث بنهمه واحد اصاد قاالالزم خبره عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم بصدقه عند المنهين عبا أخبرهم ان الني صلى الله تعالى عليه وسلم نهجى عنه ومعرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحاج وقد كان فادرا أن سيرالهم فشافههم أو يبعث الهم عددافيعث واحدا يعرفونه بالصدق وهولا يبعث بأمره الاوالحجة للبعوث الهم وعلهم فائمة بقبول خسره عن رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم فاذا كان هكذامع ما وصفت من مقدرة الذي صلى الله تعالى علمه وسلم على بعثه جماعة الهم كانذلك أنشاء الله تعالى فمن بعده من لاعكنه ما أمكنهم وأمكن فهم أولى أن شت مخرالواحد الصادق أخبرنا سفيان عن عرو سندينارعن عروس عسدالله س صفوان عن خالله انشاءالله تعالى يقالله يزيدن شيبان قال كنافي موقف لنابعرفة يمعده عرومن موقف الامام حيدا فأثانا ان مريع الانصارى فقال لنا إنى رسول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم البكم يأمر كم أن تففوا على مشاعركم هذه فانكم على إرث من ارث أبيكم ابراهيم (قال الشافعي) رجه مالله تعالى و بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبا بكر رضى الله تعالى عنه والساعلي الحيج في سنة تشع وحضره الحج من أهل بلدان مختلفة وشعوب متفرقة فافام لهم مناسكهم وأخبرهم عن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلمء الهم وماعلهم و بعث على نأبي طالب رضي الله تعالى عنه في ثلث السنة فقر أعلهم في مجمعهم وم الخرآ مات منسورة براءة ونبذالى قوم على سواء وحعلل لقوم مدداونها همعن أمور وكان أبو بكر وعلى معروفين عندأهل مكة بالفضل والدين والصدق وكانمن حهلهماأ وأحدهمامن الحاج وحدمن بخبره عن صدفهما وفضلهما ولم يكن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم لمعث واحد الاوا لحسة فائمة بخسره على من بعثه المه انشاء الله تعالى وقد فرق النبي صلى الله تعالى علمه وسلم عمالا على نواح عرفناأ سماءهم والمواضع التى فرقهم علمها فمعث قيس بن عاصم والزيرقان بن مدر وابن في برة الى عشائرهم لعلهم مصدقهم عندهم وقدم علمه وفد الحر س فعرفوا من معتقدة معهم ان معدن العاص و بعث معاذب حل الى المن وأمرهأن يقاتل عن أطاعهمن عصاهو يعلهم مافرض الله عليهم ويأخذ منهم ماوحب عليهم ملعرفتهم ععاد ومكانه منهم وصدقه فيهم (قال الشافعي) رحه الله تعالى وكل من ولا دفقد أمر دأن يأخذ ما أوحب الله تعالى على من ولاه عليه ولم يكن لاحد عندنافي أحد عن قدم عليه من أهل الصدق أن يقول أنت واحد فلدس الثأن تأخد مناماكم نسمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول انه علىنا ولاأحسبه بعثهم مشهورين في النواحي التي بعثهم الهابالصدق الالماوصفت من أن تقوم عثلهما لحمة على من بعثه الهم وفى شههذا المعنى أمراءسرا بارسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فقد بعث بعث مؤتة فولاه زيدبن حارثة وقال فانأصيب فجعفر فانأصيب فانزر واحة ويعث ان أنس سرية وحده ويعث أمراءسرا باهوكلهم حاكم فما بعثه فمه لان علمهم أن يدعوا من لم تبلغه الدعوة ويقاتلوا من حل قتاله وكذلك كل وال بعثه أوصاحب سرية ولم رل عكنه أن يبعث والمين وثلاثة وأربعة وأكثر (قال الشافعي) رجه الله تعالى وبمثفي دهرواحداثني عشررسولا الى اثني عشرملكا يدعوهم الى الاسلام ولم يمعثهم الاالى من قد بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة وإلا بكتب منه فيها دلالات لمن بعثهم المه على أنها كتبه وقد تحري فهم ما تحري فىأم اله من أن بكو نوامعروفين فبعث دحمة الكلى الى الناحمة التي هوفه امعروف ولوأن المعوث المه حهل الرسول كان علمه طلب علم أن الني صلى الله تعالى على موسل بعثه ليستبرئ شكه في خبر الرسول وكان على الرسول الوقوف حتى يستبرئه المعوث المه (قال الشافعي) رجه الله تعالى ولم تزل كتب رسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم تنفذ الى ولاته مالامر والنهي ولم يكن لاحد من ولاته ترك إنفاذا مره ولم بكن اسعث رسولا الاصادقاعندمن دمثه المه أواذاطل المعوث المهعلم صدقه وحده حث هو ولوشك

في كاله بتغسر في الكتاب أوحال بدل على تهمة من عقلة رسول حسل الكتاب كان علمه أن بطلب علم ماشك فمه حتى بنفذ ما يثبت عنده عن أمررسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم (قال الشافعي) رجه الله تعالى وهكذا كانت كتب خلفائه بعده وعمالهم وماأجع المسلون عليهمن أن يكون الخليف واحدا والقاضى واحدا والامام واحدا والامبر واحدا فاستخلفواأبا مكرغ استخلف أبو مكرعرغ استخلفع رأهل الشورى ليختارواواحدا فاختارواء داارجن بزعوف واختارع دالرجن عثمان بزعفان (قال الشافعي رجه الله تعالى والولاة من القضاة وغيرهم يقضون وتنفذأ حكامهم ويقمون الحدود وينفذ من بعدهما حكامهموا حكامهما خدارعتهم (قال الشافعي) رجمه الله تعالى ففعما وصفت من سدنة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم مماأجم المسلون علمه منه دلالة على فرق بن الشهادة والخبر والحركم ألاترىأ نقضاء القناضي على الرحل الرحل انماهو خبر بخبر بمعن بينة تستعنده أواقر ارمن خصم أقريه عنده فأنفذا لحكم فسه فلاكان يلزمه مخبره أن ينفذه بعله كان في معنى المخبر محلال أوحرام قدارمه أن يحله أويحرمه عماشهدمنه ولوكان القاضي الخبرعن شهود شهدوا عنده على رحل لم يحاكم المهأواقر ارمن خصم لا يلزمه أن يحكم و لعني أنه لم يخاصم المه أوأنه عن نخاصم الى غسره في كم بينسه و بين خصمه عا بلزم شاهداشهدعلى رحل أن بأخسدمنه ماشهد به علىه لن شهدله به كان في معنى شاهد عند غيره فلم يقبل قاضما كان أوغيره الانشاهدمعه كالوشهدعندغيره لم يقدله الانشاهدوطل معه غير ولم يكن لغيره اذاكان شاهدا أن ينفذشهادته وحده أخراالثقني وسفيان نعينة عن يحيى ن سعيدعن سعيدين المسب أنعر سالخطا رضى الله تعالى عنه قضى في الاجهام مخمس عشرة من الابل وفي التي تله العشر وفي الوسطى بعشر وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست (قال الشافعي) رجه الله تعالى لما كان حروفاوالله تعالى أعلم عندعم أن الني صلى الله تعالى علمه وسلم قضي في المديخمسين وكانت المدخسة أطراف مختلفة الحال والمنافع نزلهامنازلها فكماركل واحدمن الاطراف بقدره من درة الكف فهدا قىاس على الخير فلما وجد كتاب آل عمرو س خرم فيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال وفي كل اصع ماه الدعشرون الابل صاروا المه ولم يقبلوا كتاب آل عمر و والله تعالى أعلم حتى ثبت لهمراته كتاب رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم (قال الشافعي) رجه الله تعالى وفي هذا الحديث دلالتان احداهماقسول الخبر والاخرى أن بقبل الخبرفي الوقت الذي يشتفه وان لمعض علمن أحدمن الائمة عثل الخبر الذى قبلوا ودلالة على أنه لومضى أيضاعل من أحدمن الائمة ثمو حدعن الني صلى الله تعالى علمه وسالم خبر بخالف عله لترك عله خبر رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم ودلالة على أن حديث رسول اللهصلى الله تعالى علمه وسلم بمنت بنفسه لا بعمل غيره بعده ولم يقل المسلون قد عل فمناعر مخلاف هذابن المهاجرين والانصار ولمتذكر واأنتمأن عندكم خلافه ولاغبركم بلصار واالى ماوحب علمهمن قبول الخير عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وترك كل عمل خالفه ولو بلغ عرهذاصار اليه انشاء الله كإصار الى غيره مما بلغه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بتقواه لله وتأديته الواحب عليه في اتماع أمررسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم وعله بان السلاحد مع رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم أمر وأنطاعة الله تعالى في اتماع أمررسوله (قال الشافعي) رحمه المه تعالى قال قائل فادلني على أن عمر عمل شأم صارالي غيره مخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (قلت) فان أوحد تبكه (قال) ففي المحاداة الماى ذلك دلىل على أمرين أحدهماأنه قديعمل من حهة الرأى اذالم بحدسنة والاخرأن السنة اذاوحدت وحسعلسه ترك عل نفسه ووحسعلى الناس ترك كل عل وحدث السنة مغلافه وإبطالأن السنة لاتثبت الايخبر تقدمها وعلم أنه لا يوهنها شيَّ خالفها (قال الشافعي) رجمالله تعالى أخبرناسفانعن الزهرى عن سعدن المسمأنعر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول الدمة

للعاقلة ولاترث المرأة من دية زوجها نسبأحتى أخبره الضحالة نن سيفيان أن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم كتب المه أن ورث احرأة أشر الضابي من دسه فرحع المه عمر (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقد فسرت هذا الحديث قبل هذا الموضع وأخبرنا سفيان عن عرون دينار وان طاوس عن طاوس أنعرقال أذكرالله امرأسهم من الني صلى الله تعالى علمه وسلم في الحنين شدأ فقام حل سما للنس النابغة ففال كنت بين عار بتين لى يعنى ضرتين فضر بت احداهما الاخرى عسطم فالقت حنينامسافقضى فمه رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم بغزة فقال عراولم نسمع هذا لفضينا فمه يغيرهذا وقال غيره ان كدنا ان نقضى فى هذا برأينا (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقدر جع عرجما كان يقضى به لحديث الضحالة الىأن خالف فيه حكم نفسه وأخبر في الحنين أنه لولم سمع هذا لقضى فيه بغيره وقال ان كدنا أن نقضى فى مثل هـ ذا برأينا (قال الشافعي) رجه الله تعالى يخبر والله تعالى أعلم أن السنة اذا كانت موجودة بأن في النفس مائة من ألابل فلايعدوالخند أن يكون حياف كمون فيه مائة من الابل أومسافلا شئفيه فلمأخبر بقضاءرسول اللهصلي الله تعلى علمه وسلمفه سلمه ولمحعل لنفسه الااتماعه فمامضي حكمه يخلافه وفما كان رأ نامنه لم يبلغه عن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فيه شي فلما بلغه خلاف فعله صارالى حكم رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم وترك حكم نفسه وكذلك كأن في كل أمره وكذلك يلزم الناس أن يكونوا أخبرنامالك عن النشهاب عن سالم بن عمد الله أن عمر من الخطاب اعمار حع بالناس عن خبرعبد الرجن بنعوف (قال الشافعي) رجه الله تعلى معن حرال الشأم فلغه وقوع الطاعون بها وأخسرنا مالل عن حعفر ن محدعن أسه أن عرذ كرالمحوس فقال ما أدرى كنف أصنع فأمرهم فقالله عبد الرجن نعوف أشهد اسمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول سنواجم سنة أهل الكتاب وأخبرنا سفدان عن عمرون دمنارا نه سمع يحيالة يقول لم يكن عمر أخذ الحرية من المحوس حتى أخبره عدد الرحن بن عوف أن الني صلى الله تعالى عليه وسلم أخذها من محوس هعر (قال الشافعي) رجه الله تعالى وكل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا أومشهورا عن روى عنه بنقل عامة من أهل العملم يعرفونه عن عامة ولكني كرهت وضع حديث لاأ تقنه حفظا خوف طول الكتاب وغاب عني معض كتبي وتحققت عامعرفه أهل العلم عماحفظت فاختصرته خوف طول الكتاف فأثبت بعض مافمه الكفاية دون تقصى العلى فى كل أصره (قال) فقيل عرف برعد الرجن بن عوف فى المحوس فأخذمنهم وهو يتاو القرآن «من الذين أونوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون» ويقرأ القرآن بقتال الكفارحتي يسلواوهولا يعرف فبهمعن الني صلى الله تعالى علمه وسلم شأوهم عنده من الكافرس غير أهل الكتاب فقدل خسرعد الرجن من عوف عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاتبعه وحديث محالة موصول قدأ درائهم رح لاوكان كاتبالمعض ولاته فان قال قائل قدطل عرمع رحل أخبره خبرا آخر قبل له لابطلب عرمع رحل أخبره خبرا آخرالاعلى احدى ثلاث معان إماآن يحتاط فيكون وان كانت الحية تثبت يخبر الواحد فيراثنه أكثر وهولا يزيدها الاثموثا وقدرأ بتعن أثبت خسر الواحد من بطلب معه خبرا مانما و يكون في مده السنة عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم من خسة وحوه فعدث بسادس فمكتبه لان الاخمار كلما قواترت وتظاهرت كانت أثبت للجعة وأطم لنفس السامع وقدرأيت من الحكام من يثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثة فمقول للشهودله زدني شهود او انمار مدندلك أن يكون أطب انفسه ولولم رده المشهودله على شاهد من لحكم له بهما (قال الشافعي) رحه الله تعالى ويحتمل أن يكون لم بعرف الخبر فعقف عن خبره حتى بأني مخبر بعر فهوه كذا من أخسر بمن لا بعرف لم يقبل خسره ولايقيل الخبر الاعن معروف الاستثهال لأن بقيل خسره ويحتمل أن يكون الخبرله غيرمقبول القول عنده فيرتخبره حتى محد غيره من يقبل قوله فان قال قائل فالى أى المعانى ذهب عرعند كم قلنا

أما فى خبر أى موسى فالى الاحتماط لان أماموسى ثقة أمين عنده انشاء الله تعمالي فان قال قائل مادل على ذلك فلناقدر وىمالك عن ربعة عن غير واحدمن علمائهم حديث أبى موسى وأن عرقال لاني موسى أما إنى لم أتم مك ولكني خشعت أن يتقول الناس على رسول الله عسلى الله تعمالي علمه وسلم فان قال قائل هذامنقطع فالحقفه البتة لانه لا يحوز على امام في الدسع ولاغبره أن بقيل خسر الواحد مرة وقبوله له لايكون الاعاتقومه الخةعنده غردم شله أخرى ولا يحوزه ذاعلى عالم عاقل أبدا ولا يحوز على ماكم أن يقضى بشاهدين مرة و يمنع م مأخرى الامن جهة جرحهماأ والحهالة بعد التهما وعرعاية في العلم والعقل والامانة والفضل (قال الشافعي) رجه الله تعالى وفى كتاب الله تعالى دلمل على ماوصفت قال الله حل ثناؤه اناأرسلنانو حاللي قومه وقال عر وحل ولقد أرسلنانو حالي قومه وقال وأوحسالي ابراهيم واجمعمل وقال والى عادأ خاهم هودا وقال والى ثمودأ خاهم صالحا وقال والى مدين أخاهم شعبها وقال تمالى كذبت قوم لوط المرسلين الى قوله وأطمعون وقال لنسه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اناأ وحمما المك كاأوحينا الى نوح والنبين من بعده وقال تعلى ومامجد الارسول قد خلت من قبله الرسل (قال الشافعي) رجهالله تعالى فأفام هته على خلقه في أنسائه الاعلام التي ما ينواج اخلقه سواهم فكانت الحجمة البقه على من شاهداً مور الانساءودلا ئلهم التي ما ينواج اغيرهم ومن بعدهم وكان الواحد في ذلك وأكثرمنه سواء تقوم الحجة بالواحدمنه مقدامها بالاكثر فال الله تعالى واضر ب الهم مثلا أصحاب القرية اذماءها المرساون (قال) فظاهرا لحي علمهما ثنسين عمالثالث ونذاأ قام الحقيقي الامهوا حدولست الزيادة في التأكيدما نعمة أن تقوم الحمة الواحد اذا أعطاه الله تعالى ما يدان به الخلق عسر النبيين (قال الشافعي) رجه الله تعالى أخبرنا مالائعن سعدس اسحق من كعب من عرة عن عمته زين منت كعب انالفر يعة بنث مالك ن سنان أخبرتها أنها حاءت الى النبي صلى الله تعلى عليه وسلم تسأله أن ترجيع الى أهلهافي بى خدرة فانزو حهاخر ج في طلب أعدله حتى اذا كان بطرف القدوم لحقه مفقتلوه فسألث رسول الله صلى الله تعلى علمه وسلم أن أرجع الى أهلى فان زوحى لم يتركني في مسكن علم كه فالت فقال رسول الله صلى الله تعالى عله وسلم نع فانصرفت حتى اذا كنت في الحسرة أوفى المسحد دعاني أوأمرى فدعتله فقال كمفقلت فرددت علمه القصة التىذكرت له من شأن زوجي فقال المكثى في بيتك حتى يلغ الكتاب أحله قالت فاعتددت فمه أردعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل الى فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضىيه (قال الشافعي) رجمه الله تعالى وعثمان في امامته وعله وفضله يقضي بخبر امرأة بين المهاجرين والانصار أخبرنامسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس قال كنتمع ان عماس اذ قال له زيدين المت أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخرعهدها الست فقال له اسعباس إمالافسل فلانة الأنصارية هل أمرها نلك الذي صلى الله تعالى علمه وسلم فرجع زيد ان أن يضمل ويقول ماأراك الاقدم دقت (قال الشافعي) رجه الله تعلى فسمع زيد النهي أن لايصدرا حدمن الحاجحتي يكون آخرعهده ماليت وكانت الحائض عندهمن الحاج الداخلين في ذلك النهى فلماأفتاها انعماس الصدراذ كانت قدزارت البيت بعدد النحر أنكره علمة ودفلماأخسره ان عماس عن المرأة أن رسول الله صلى الله تعالى على وسلم أمن هالذلك فسألها فأخرته فصدق المرأة ورأى أنحقاعله وأنرجع عن خلاف انعماس ومالان عماس ححة غرخرا لمرأة أخرنا سفيان عن عرو بندينارعن سعمدين حمر قال فلت لابن عماس أن نوفا البكالي وعمأن موسى صاحب الخضرليس موسى بنى اسرائدل فقال ان عماس كذب عدوالله أخرني أي من كعب قال خطسار سول الله صلى الله تعالى علىه وسلم مُذكر حديث موسى والخضر بشئ يدل على أن موسى بني اسرائيل هوموسى صاحب الخضر (قال الشافعي) رجمه الله تعالى فان عباس مع فقهه وورعه يشت خبر أي تن كعب وحد معن

رسول الله صلى الله تعملى علمه وسلم حتى يكذب به احم أمن المسلين اذحد ثه أي عن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم عافمه دلالة على أن موسى في اسرائيل صاحب الخضر أخبرنا مسلم ن خالد وعمد المحمد عن ان حريم عن عامر س مصعب أن طاوسا أخبره أنه سأل اس عماس عن الركعتن بعد العصر فنها ، عنهما قال طاوس فقلتما أدعهما فقال انعاس وماكان لمؤمن ولامؤمنة اذاقضي اللهورسوله أمراأن يكون لهم الخبرة من أمرهم الآمة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فرأى ان عماس الحة قائمة على طاوس مخبره عن النبي صلى الله علمه وسلم ودله بتلاوة كتاب الله عز وحل على أن فرضاعله مه أن لا مكون له الحسرة اذاقضى اللهو رسوله أمرا وطاوس منئذا عابعلم قضاءرسول اللهصلى الله تعالى علمه وسلم يخدان عماس وحده ولم مدفعه طاوس أن يقول هذا خبرك وحدك فلاأ ثبته عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم الاندقد عكن فيه أن تنسى فان قال قائل كره أن يقول هذا الاس عماس فاس عماس أفضل من أن سوقى أحدأن يقول له حقارآه وقدنهاه عن الركعتين بعد العصر فأخبره أنه لا مدعه ماقسل أن يعله أن الني صلى الله تعالى عليه وسلم نهي عنهما أخبرناسف ان عن عرو من د بنار عن الن عر قال كذانخار ولانرى بذال بأساحتى زعمرا فعن خديج أنرسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم نهى عنها فتركناها من أحل قول رافع ذلك (قال الشافعي) رجه الله تعالى فالن عركان ينتفع بالمخابرة وبراها حلالا ولم يتوسع اذأ خسره واحدلاتهمه عن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم أنه نهى عنها أن تخار بعد خبره ولا يستعل رأ به مع ماجاءعن وسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم ولايقول ماعاب علمناه ذا أحدوثحن أمل والى الموم وفي هذاما ببين أن العمل بالشيّ بعد الذي صلى الله تعالى علمه وسلم اذالم يكن مخدر عن الذي صلى الله تعالى علىه وسلم لم يوهن الخبرعن الني صلى الله تعالى عليه وسلم أخبرنا مالك من أنس عن زيد من أسلم عن عطاء ابن يسارأن معاوية تن أي سفيان باع سقاية من ذهب أوورق بأ كثر من وزنها فقيال له أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينهى عن مثل هذا فقال معاوية ما أرى بهذا بأسا فقال أبو الدرداء من يعذرنى من معاوية أخسره عن رسول الله صلى الله نعالى عليه وسلم و يخبرنى عن رأيه الأساكنال ارض (قال الشافعي) رجه الله تعالى فرأى أبو الدرداء الخية تقوم على معاوية تخبره فلما لم رذاك معاوية فارق أنوالدرداءالارض التي هو مااعظامالانه ترك خبرتقة عن الني صلى الله تعالى علمه وسلم وأخبر نأأن أما سعيد الخدرى افي رحلافا خبره عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شأفذ كر الرحل خبرا مخالفه فقال أبوسعىدالخدرى والله لا آوانى واماله سقف بيث أبدا (فال الشافعي) رجه الله تعيالي برى أن ضيقاعلي المخبرأن لايقبل خمره وقدد كرخبرا بخالف خبرأى سعيد الخدرى عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم ولكن في خبره وحهان أحدهما يحتمل به خلاف خبر أبي سعيد الحدري والا خرلا يحتمله (قال الشافعي) رجه الله تعالى وأخبرني من لاأتهم عن الألي ذئب قال أخبرني مخلدين خفاف قال ابتعت غلاما فاستغللته مظهرت منه على عسنفاه بمت فسه الى عرس عسد العز برفقضي لى برده وقضى على تر تغلقه فأتنت عروة من الزير فأخبرته فقال أروح المه العشسة فأخبره أنعائشة رضي الله عنها أخبرتني أن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسملم قضى في مثل هذا أن الخراج الضمان فعلت الى عرفا خبرته عا أخبر في عروة عن عائشة عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال عرف أسرعلي من قضاء قضيته والله بعلم أنى لم أردفيه الاالحق فبلغتني فيه سنةعن رسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فراح المه عروة فقضى لى أن آخذ الخراج من الذى قضى به على له وأخبر في من لا أنهم ون أهل المدينة عن اس أي ذئب قال قدى سعدس الراهيم على رحل بقضيمة برأى ربعة بن أي عبد الرحن فأخبرته عن الذي صلى الله تعالى علمه وسلم مخلاف ماقضى به فقال سعد لرسعة هـ ذا ابن أبي ذئب وهو عندى ثقة يخبرني عن الذي صلى الله تعالى على موسلم يخلاف ما قضمت مه فقال له رسعة قد احتمدت ومضى

(۱) الشهابى فى جسع النسخ التى سدناوراً بنا فى الخلاصة أنه المانى ولعله الصواب وماهنا تحسر يف عنه كتبه مصده

حكمك فقال سعدوا عماأ نفذقضاء سعدن أمسعدوأ ردقضاءر سول الله صلى الله تعالى علمه وسلم بل أرد قضاء سعد سأم سعد وأنفذ قضاء رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فدعاسعد بكناب القضية فشقه وقضى للقضى علمه (قال الشافعي) رجه الله تعالى وأخبرني أبو حنيفة ممالة من الفضل (١) الشمالي قال حدثني اسْ أبي ذئب عُن المقبري عن أبي شريح الكعبي أنّ رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم قال عام الفتح من قتل أه قتك فهو مخرالنظرين الأحدا خذالعقل والأحدفله القود قال أوحنفة فقلت لالله أي ذئب أتأخيذ مذا باأبا الحرث فضرب صدري وصاح على صداحا كثيرا ونال مني وقال أحدثك عن رسول الله صملي الله تعالى علمه وسمل وتقول أتأخذه نع آخذه وذلك الفرض على وعلى من معه انَّ الله تعالى اختار محمداصلي الله تعالى على وسلم من الناس فهداهم به وعلى بديه واختار لهم ما اختار له وعلى السانه فعلى الخلق أن يتمعوه طائعين أود الحرين لامخر جلسلم من ذلك قال وماسكت حتى تمنيت أن يسكت (قال الشافعي) رحه الله تعالى وفي تشبت خير الواحد أحاد مث يكفى بعض هذامنها ولم بزل سبل سلفنا والقرون بعدهم الى من شاهد ناهد ما السبيل وكذات حكى لناعن حكى لناعنه من أهل العلم بالبلدان (قال الشافعي) رجه الله تعالى ووحدنا مالمدينة سعمدا مقول أخبرنى أنوسعمد الحدرى عن الذي صلى الله تعالى علىه وسأرفى الصرف فشتت حديثه سنة ويقول حدثني أبوهر برةعن الني صلى الله تعالى عليه وسلم فشت حديثه سنة وبروى عن الواحد غيرهما فشنت حديثه سنة ووحدنا عروة يقول حدثني عائشة رضي الله تعالى عنهاأن رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم قضى أن الخراج بالضمان فشبته سنة وبروى عنهاعن الني صلى الله تعالى علمه وسلم شأكثرا فشبته سننا محل جاو يحرم وكذلك وحدناه يقول حدثني أسامة النز لدعن النبى صلى الله تعالى علمه وسلم ويقول حدثني عبد الله نعرعن النبى صلى الله تعالى علمه وسلم وغيرهما فشتخبر كل واحدمنهم على الانفرادسنة غوحدناه أيضا بصيرالي أن يقول حدثني عبدالرجن سعسدالقاري عنعر ويقول حدثني يحيين عسدالرجن سحاطب عن أسمه عن عمر ويثبت كلواحدمن هذاخبراعن عمر ووجدنا القاسم نعجد يقول حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم و يقول في حديث غره وحدثني النجرعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمو يثبت خبركل واحدمنهما على الانفرادسينة ويقول حدثني عبدالرجن ومجمع ابنابز بدس حاربة عن خنساء بنت خذام عن النبي صلى الله تعالى علىه وسلم فشبت خبرهاسنة وهو خبرا مرأة واحدة ووجدنا على بن الحسن يقول أخبرني عمرو من عثمان عن أسامة من زيدأن النبي صلى الله تعلى عليه وسلم قال لابرث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم فشتماسنة وشبتهاالناس بخبرهسنة ووحدنا كذلك مجدى على من الحسين يخبرعن جامر سعمدالله عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم وعن عسد الله سأبي رافع عن أبي هر مرة عن النبي صلى الله تعالى علىه وسلم فيثبت كل ذلك سنة (قال الشافعي) رجه الله تعالى ووحدنا مجمد سنحسر النمطع ونافع بنحمر من مطع و مز مدين طلحة من ركأنة ومحدين طلحة من ركانة ونافع بن عمر بن عمد بن يد وأماسطة سعسدالرجن سعوف وحدسع دارجن سعوف وطلحة سعدالله سعوف ومصعب س سعدين أبى وقاص وابراهم بنعسدالرجن بنعوف وخارجة منزيدن نابت وعسدالرجن ين كعب ابن مالك وعسدالله بن أبي قشادة وسلمان بن بسار وعطاء ف بسار وغيرهم من محدثي أهل المدينة كلهم بقول حدثني فلانار حلمن أصحاب الني صلى الله تعلى عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أومن السابعين عن رجل من أصحاب الذي عن الذي صلى الله عليه وسلم ويثبت ذلك سنة (فال الشافعي) رحهالله تعالى ووحدناعطاء وطاوسا ومجاهدا والزأبي مليكة وعكرمة لناخالد وعسدالله لأابي لريد وعمدالله ناباه وان أي عمار ومحدن المذكدر ومحدث المكين ووحدناوهب ن منه المن هكذا ومكمولا بالشام وعدالرجن نغنم والحسن ومجدين سربن بالبصرة والاسود وعلقمة والشعبي بالكوفة

ومحدثى الناس وأعلامهم بالامصاركهم بحفظ عنه تثبت خبرالواحد عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والانتهاء المه والافتاءه ويقبله كل واحدمنهم عن فوقه ويقبله عنه من تحمله ولو حازلاحدمن الناسأن بقول في علم الخاصة أجع المسلون قد عاوحد شاعلى تثبت خبر الواحد والانتهاء المه مأنه لم بعلم أحدمن فقهاء المسلمن الاوقد ثبت مجازلي ولكن أقول لمأحفظ عن فقهاء المسلمن أنهم اختلفوافي تثست خبرالواحد لماوصفت من أنذلك موحود على كلهم (قال الشافعي) رجه الله تعالى فانشه على رحل بأن بقول قدر ويعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حديث كذاوكذا وكان فلان بقول قولا مخالف ذلك الحديث فلابحو زعندى على عالمأن يثنت خسر واحدفي كثيرف على مو بحرم و بردمثله الامن حهة أن مكون عنده حديث بخالفه فمكون ماسمع ومن سمع منه أوثق عنده من حدثه مخلافه أو يكون من حدثه لس محافظ أويكون متهماعنده أويتهمن فوقه عن حدثه أويكون الحديث محتملا معنسين فيتأول فمذهب الىأحدهما دون الأخر فأماأن يتوهم متوهمأن فقها عاقلا شت سنة يخبر واحدم ومرارا غ مدعها بخبرمشله أوأوثق بلاواحدمن هـذه الوحوه التي يشمه بالتأويل فها كانشمه على المتأولين في القرآ نأوتهمة المخسرأوعل يخسر يخلافه فلامحو زانشاء الله تعالى فان قال قائل قل فقسه في ملد الا وقدروي كثيرا بأخبذ بهوقليلا بتركه فلايحوز عليه الامن الوحوه التي وصفت أومن أن بروي عن رحلهن التابعن أومن دونهم قولا لا بلزمه الاخلف مفكون انمار واملعرفة قوله لالأنه حجة علمه وافقه أوخالفه فانام سلك واحدامن هذه السمل فمعذر بمعضها فقدأ خطأ خطأعظم الاعذرله فمهعندنا والله تعالى أعلم (قال الشافعي) رحمه الله تعالى فان قال قائل هل يفترق معنى قوال عجة قبل له ان شاء الله تعالى نع فانقال فأس ذاك قلناأ ماما كان فسه نص كتاب بين أوسنة مجتمع علم افالعذر فيه مقطوع ولايسع السُلَّ في واحدمنهما ومن امتنع من قبوله استنب فأماما كان من سنة من خبر الحاصة الذي قد يختلف الخبرفه فكمون الخسير محتملاللتأو يلوحاءا لخسرفهمن طريق الانفوا دفالحة فمه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم ردّما كان منصوصامنه كالمزمهم أن يقلواشهادة العدول لاأن ذلك احاطة كإيكون نص الكتاب وخبرالهامة عن رسول الله صلى الله تعلى على ولوسلم ولوشك في هذا شاك لم نقل له تب وقلنالس لك ان كنت عالما أن تشك كالسراك الاأن تقضى بشهادة الشهود العدول وان أمكن فهم الغلط ولمكن تقضى ذلك على الظاهر من صدقهم والله ولى ماغاب عنل منهم (قال) فقال فهل بقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه وهل مختلف المنقطع أوهو وغيره سواء (قال) فقلت له المنقطع مختلف فهن شاهد أصحاب رسول اللهصلي الله تعالى علىه وسلم من التابعين فحدّث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اعتبرعليه بأمور منهاأن ينظر الىماأرسل من الحديث فان شركه فيه الحفاظ المأمونون فاستدوه الى رسول اللهصلي الله تعالى علىه وسلم عثل معنى ماروى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه وان انفرد بارسال حديث لم يشركه فعهمن يسنده قبل ما ينفرد بهمن ذلك و يعتبر علمه بأن ينظرهل وافعة مرسل غيره عن قبل العلم عنه من غير رحاله الذين قبل عنهم فان وجد ذلك كانت دلالة تقتى له مرسله وهي أضعف من الاولى فان لم يوحد ذلك نظر الى مامر وي عن بعض أصحاب الني صلى الله تعالى علمه وسلم قولاله فان وجد يوافق ماروى عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخد فرسله الا عن أصل يسم والله تعالى أعلم (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وكذلك ان وحدعوا من أهل العلم يفتون عشل معنى ماروى عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم عريمته علمه بان يكون اذاسمي من روى عنه لم يسم مجهولاً ولا مرغو ماعن الروامة عنه فستدل ذلك على صعنه فما روى عنه (قال الشافعي) رجه الله تعالى و مكون اذا شرك أحدامن الحفاظ في حديث لم تحالف فان خالفه و وحد حديث أنقص كانتفهد دلالة على صعة مخرج حديثه ومتى خالف ماوصفت أضر بحديثه حتى لايسع أحدامنهم

قبول مرسله واذاو حدت الدلائل بصحة حديثه عاوصفت أحسناأن نقبل مرسله ولانستطيع أن نزعم أنالخة تثنت وثموتها لللتصل وذلك أنمعني المنقطع مغب يحتمل أن يكون حلعن برغب عن الرواية عنه اذاسمي وان بعض المنقطعات وان وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن مكون محر حهما واحدامن حدث لوسمي لم يعلل وان قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا قال برأ به لو وافقه لم مدل على صعة عنى ج الحدمث دلالة قو بة اذا نظرفها و عكن أن مكون انما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب الذى سملى الله تعمالي علمه وسملم توافقه و يحتمل مثل هذا فين وافقه من بعض الفقهاء (فال الشافعي) رجه الله تعالى فأمامن بعدكما والتابعين الذبن كثرت مشاهدته ملعض أصحاب الذي صلى الله تعالى علمه وسلم فلاأعلم مهموا حدايقبل مرسله لامور أحدهاأنهم أشدنح قزافين بروون عنه والأخر أنهم وحدعلهم الدلائل فماأر ساوالضعف مخرحه والاخركثرة الاحالة في الاخمار واذا كثرت الاحالة في الأخبار كان أمكن الوهم وضعف من يقبل عنه (قال الشافعي) رجمه الله تعالى وقد خبرت بعض من خبرتمن أهل العلم فرأ تهمأ نؤامن خصلة وضدها رأيت الرحل يفنع بسم العلم أوبر يدأن لايكون مستفيداالامن جهة قدمتر كهمن مثلهاأوأر جخ فبكون من أهل التقصير في العلم ورأيت بمن عاب هذا السسلورغب في التوسع في العلم من دعاء ذلك الى القبول عن لوأمسك عن القبول عنه كأن خبراله ورأ ،ت الغفلة قدتدخل على أكثرهم فمقلعن ردمثله وخدامنه وتدخل علمه فمقبل من بعرف ضعفه اذاوافق قولا بقوله وبردحد بث الثقة اذا خالف قولا يقوله وتدخل على بعضهم من حهات ومن نظر في العلم يخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كمار التابعين بدلائل ظاهرة فها (قال) فلم فرقت بين كمار التابعين المتقدمين الذين شاهدوا أصحاب رسول اللهصلى الله تعالى عليه وسالم وبين من شاهد وعضهم دون بعض (قال الشافعي) رحمه الله تعالى فقلت لمعدا عالة من لم يشاهدا كثرهم (قال) فالاتقبل المرسل منهم ومن كل فقيه دونهم (فقلت) لماوصفت (قال) فهل تحد حديثا تبلغ به رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم مسلاعي ثقة أم يقل أحدمن أهل الفقه به (قلت) نع أخبرنا سفيان عن محمد س المنكدر أن رحلاحاء الى الذي صلى الله تعالى علمه وسلم فقال مارسول الله ان لى مالاوعمالاوان لابي مالاوعمالاوانه مريد أن يأخذمالى فيطعمه عياله فقال رسول الله صلى الله تعيالى عليه وسلم أنت ومالك لابيك (فقال) أما أيحن فلانأخذ بهذا ولكن من أصحابك من أخذته (قلت)لا لائن من أخذ بهذا حعل الدب الموسرأن يأخذ مال ابنه (قال) أجل وما يقول بهذا أحد فلم خالفه الناس (قلت) لانه لا يثبت عن الني صلى الله تعالى علمه وسلم وأن الله تعالى لمافرض الاسمرا ثهمن الله فعله كوارث غيره وقد يكون أقل حظامن كثيرمن الورثة دل ذلك على أن استهمالك المال دونه (قال) فعمد من المنكدر عند كمعانة في الثقة (قلت) أحل والفضل في الدين والورع واكنالاندرى عن قبل هذا الحديث وقد وصفت الدالساهدين العدلين بشهدان على الرحلين فلا تقيل شهادتهما حتى بعد لاهماأ و بعد الهماغيرهما (قال) فتذكر من حديثكم مثل هذا (قلت) نع أخبرنا الثقةعن النالى ذئب عن النشهاب أنرسول الله صلى الله تعلى على وسلم أمرر حلا ضمك في الصلاة أن بعد الوضوء والصلاة فإنقبل هذا لانه مرسل ثم أخبرنا الثقة عن معمر عن النشهاب عن سلمان من أرقم عن الحسن عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا الحديث واستمها بعندنا امام في الحديث والتحمير وثقة الرحال وانمايسمي بعض أصحاب النبي علمه الصلاة والسلام ثم كمار التابعين ولا نعلم محدثا يسمى أفضل ولاأشهر بمن محدث عنه انشهاب (قال) فالمنراه أتى في قبوله عن سلمان ن أرقم (قلت) رآه رحــ لامن أهل المروءة والعلم والعقل فقدل عنه وأحسن الظن به فسكت عن اسمه إمالا نه أصغر منه وإمالغ مذلك وسأله معمر عن حديثه عنه فأسنده فلاأمكن في ابن شهاب أن يكون روى عن سلمان سأرقم مع ماوصفت ه اس شهام لم يؤمن مثل هذا على غيره (قال) فهل تحدار سول الله صلى الله

تعلى عليه وسلم سنة ثابتة من جهة الاتصال حالفها الناس كلهم (قلت) لاولكن قد أحد الناس مختلفان فيها منهم من يقول بها ومنهم من يقول مخلافها فأماس نة ثابتة يكونون مجتمعين على القول مخلافها فلم أحدها قط كاو حدت المرسل عن رسول الله صلى الله تعالى عليه سلم (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقلت له أنت تسأل عن الحيدة في رد المرسل وردة م تحاوز فترد المسند الذي يلزمك عند نا الاخذيه

### ( باب الاجماع)

(قال الشافعي) رجه الله تعالى قال لى قائل قد فهمت مذهك في أحكام الله عز وحل ثم أحكام رسوله صلى الله تعالى علىه وسلم وأن من قمل عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فعن الله قبل بأن الله افترض طاعةرسوله صلى الله تعالى علمه وسلم وقامت الحة عاقلت بأن لا يحل لمسلم علم كتانا ولاسنة أن يقول مخلاف واحدمهما وقدعلتأنهذافرض اللهعز وحلفا يحتلفأ أنتسع مااجتع الناسعله ممالسفه نص حكم الله عز وجل ولم يحكوه عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم أترعم ما يقول غيرك أن اجماعهم لايكونأ بدا الاعلى سنة نابتة وان لم يحكموها (فقلت) له أماما أجعوا عليه فذكروا أنه حكامة عن رسول اللهصلى الله تعالى علىه وسلم فكاقالوا انشاء الله تعالى وأمامالم يحكموه فاحتمل أن مكونوا فالوه حكامة عن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم واحتمل غيره فلا يحوزأ ن نعدُه له حكاية لانه لا يحوزأن يحكي الاسموعا (١) ان حكى أحد شيأ بتوهم عكن فيه غيرما قال فكنا نقول بما قالوا به اتباعالهم ونعلم أنهم (٢) إذا كانت منزرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لاتعرب عن عامتهم وقد نعر بعن بعضهم ونعلم أن عامتهم لا تحمع على خلاف لسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولاعلى خطاان شاء الله تعالى (قال) فهل من شئ يدل على ذلا ويشده (فقلت) أخبرنا سفنان فعينة عن عبد الملك من عبد الرحن من عبد الله بن مسعودعن أسمه أن رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم قال نضر الله عمد اسمع مقالتي ففظها ووعاها وأذاهافرت حامل فقه غبرفقسه ورسحامل فقه الىمن هوأ فقهمنه ثلاث لايغل علهن قلمسلم اخلاص العمل لله تعالى ونصيحة المسلين ولزوم حاعة المسلين فان دعوتهم تحيط من ورائهم (قال الشافعي) رجه الله تعمالي أخيرناسفمان عن عسد الله من أبي لسدعن سلمان من يسارعن أبيه أن عرمن الخطاب رضى الله تعالى عنه قام مالحاسة خطيما فقال ان رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم قام فينا كقيامي فكم فقال أكرموا أصحابي ثم الذبن بلونهم ثم الذبن يلونهم ثم يظهر الكذب حتى إن الرحل ليحلف ولا يستحلف ويشهدولايستشهد ألافن سردأن يسكن بحموحة الجنه فلملزم الجماعة فأن الشمطان مع الفذوهومن الاثنين أدعد ولايخاون رحل مام أة فان الشمطان بالثهما ومن سرته حسنته وساءته سئته فهومؤمن (قال الشافعي) رحه الله تعالى (قال) فامعنى أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلزوم جماعتهم (قلت)لامعني له ألاواحد (قال)وكيف لا يحتمل الاواحدا (قلت) اذا كانت جماعتهم متفرقة فىالىلدانفلايقدرأحدأن يلزم حاعة أمدان قوم متفرقين وقدوح دتالامدان تكون مجتمعة من المسملين والكافرين والاتقماء والفعار فلريكن فيلزوم الابدان معنى لانهلاعكن ولان اجتماع الابدان لايصنع شأفلم يكن للزوم جماعتهم معنى الاماعليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما ومن قال عاتقول محاعة المسلمن فقدارم جاعتهم ومن خالف ما تقول محاعة المسلمين فقد خالف جاعتهم التيأم للزومها وانماتكون الغفلة في الفرقة فأما الجماعة فلايكون فهما كافة غفلة عن معني كتاب الله تعالى ولاسنة ولاقماس انشاءالله تعالى

(باب اثبات القياس والاجتهاد وحدث يحب القياس ولا يحب ومن له أن يقيس)

(قال الشافعي) رجه الله تعالى (فقال) فن أبن قلت يقال بالقياس فيمالا كتاب فيه ولاسنة ولااجاع

قوله ان حكى أحدالخ هكذا في بعض النسخ وفى أخرى ولا يحوز أن يحكى أحد الخ اه (م) قوله اذا كانت الخ كذا في جيع النسخ وانظر أين حواب اذا

واغماالقباس نصخبرلازم (قلت) لوكان القباس نصكتاب أوسنة قبل في كل ما كان فيه نص كتاب هـ ذاحكم الله في كتابه وفي كل ما كان فيه نص سنة قيل هذاحكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يقلله قداس (قال) فالقياس أهوالاجتهاد أمهمامغترقان (قلت) همااسمان لعني واحد (قال) وماجماعهما (قلت) كلمانزل عسلم ففيه حكم لازم أوعلى سبيل الحق فيه دلالة موحودة وعلمه اذاكان فه اعمنه حكم اتباعه واذالم يكن فمه اعمنه طلب الدلالة على سبل الحق فمه الاحتماد والاحتماد القداس (قال) أفرأين العالمين اذا قاسواعلى احاطة منهم من أنهم أصابوا الحق عند الله تعالى (قلت) وهل يسعهمأن يختلفوا في القياس وهل كلفواكل أمرمن سبيل واحد أومن سسل متفرقة وماالحة في أن لهم أن يقيسواعلي الظاهردون الباطن وأنه يسعهمأن يتفرقوا وهل يختلف ما كلفوافي أنفسهموما كلفوا فى غمرهم ومن الذى له أن يحتمد في مقسى في نفس مدون غيره والذي له أن يقيس في نفس موغم والله الشافعي) رحمه الله تعالى فقلت له العلمن وحوهمنه احاطة في الظاهر والماطن ومنه حقى في الظاهر فالاحاطة منهما كان نصحكم لله تعالى أوسنة لرسوله صلى الله تعالى علمه وسلم نقلتها العامة عن العامة فهذان السيملان اللذان شهدمهمافه بأحل أنه حلال وفماحرم أنه حرام وهذا الذي لايسع أحداعندنا حهله ولاالشائفيه وعلم الخاصة سنةمن خبر الخاصة تعرفها العلاءولا تكلفهاغيرهم وهي موحودة فبهم أوفى بعضهم بصدق الخاص المخبرعن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم مها وهذا اللازم لاهل العلمأن يصر وااليه وهوالحق في الظاهر كانقب ل بشاهدين وذلك حق في الظاهر وقد عكن في الشاهدين الغلط وعلم اجماع وعلم احتماد بقساس على طلب اصابة الحق فذلك حق فى الظاهر عند قائسه لاعند العامة من العلاء ولايعلم الغسفيه الاالله تعالى واذاطل العلفه مالقماس فقس بصمة اتفق الفائسون في أكثره وقد نحدهم يختلفون في والقياس من وحهين (أحدهما) أن بكون الثي في معنى الاصل فلا يختلف القساس فمه وأن يكون الشئله فى الاصول أشاه فذلك يلقى أولاهامه وأكثرها شم افه وقد يحتلف القائسون في هذا (قال) فأوحدني ماأعرف به العلم من وجهين أحددهما احاطة بالحق في الظاهر والباطن والاخراحاطة بحق في الظاهر دون الباطن بماأعرف (قلت) له أرأيت اذا كنافي المسحد الحرام نرى الكعبة أكلفناأن نستقبلها باحاطة قال نع قلت وحين فرضت علينا الصلوات والزكاة وألحي وغير ذلك أكافنا الاحاطة فى أن نأتى عاعلينا ماطة قال نع قلت وحين فرض علينا أن نجلد الزاني ما نة ونحلد القاذف عانين ونقتل من كفر بعد اسلامه ونقطع من سرق أكلفناأن نفعل هذائ ثبت علسه بالماطة حتى نعلم اناقد أخذنامنه قال نع قلت واستوى ما كلفنافي أنفسنا وغيرنا اذا كناندركه من أنفسنا بأنانعلم منهامالا يعلم غيرنا ومن غبرنامالا بدركه علناعمانا كادرا كناالعلم فيأنفسنا قال نعم قلت وكلفنافي أنفسناأينما كناأن نتوحه الى البيت بالقسلة قال نع قلت أفتحسد ناعلى احاطة من أناقد أصبنا الست بتوجهنا قال أما كاوحد تكم حين كنتم ترون المت فلا وأماأنتم فقد أديتم ما كلفتم قلت والذي كلفنافى طلب العين المغيب غمر الذى كلفنافى طلب العين المشاهد قال نع قلت وكذاك كأفناأن نقسل عدل الرجل على ما يظهر لنامنه وننا كحه ونوارثه على ما يظهر من اسلامه قال نع قلت وقد مكون غبرعدل فى الماطن قال قد عكن هذافيه ولكن لم يكلفوافيه الاالظاهر قلت وحلال لذاأن نساكمه ونوارثه ونحيز شهادته ومحرم علينادمه بالظاهر وحرام على غيرباان علمنه أنه كافر الاقتله ومنعه المناكحة والموارثة وما أعطيناه قالنع قلتو محدالفرض علينافي الرحل الواحد مختلفاعلي ملغ علناوع لمغمرنا قال نع وكلكم يؤذى ماعليه على قدرعله قلت فهكذا قلنالل فمالس فيه نصحكم لازم وأغا نطلب باحتها دوقياس واغيأ كافنافسه الحق عنسدنا قال أفتدك تحكم بأمر واحدمن وحوه مختلفة قلت نع اذا اختلفت أسابه (قال) فاذ كرمنه شمأ (قلت)قديقر الرحل عندى على نفسه بالحق لله أولمعض الا دمين فا خده باقراره

ولايقرفا خلف مينة تقوم علمه ولا تقوم علمه بينة فيدعى علمه فأحره بأن يحلف و بيرأ فمتنع فأحر خصمه بأنحلف وآخذه عاحلف علمه خصمه اذاأى الممن الني تبرئه ونحن نعلمأن افراره على نفسه اشجه على ماله وانه نخاف فالمدا اشج علمه أصدق علمه من شهادة غيره لان غيره قد بغلط و تكذب علمه وشهادة العدول علمه أقرب من الصدق من امتناعه عن المين و بمن خصمه وهو غيرعدل فأعطى منه باسباب بعضها أقوى من بعض (قال) هذا كله هكذا غيرأنا اذا نيكل عن المستن أعطمنا منه بالنكول (قلت) فقد أعطمت منه الضعف عما أعطمنامنه (قال) أحل ولكني أخالفك في الاصل (قلت) وأقوى ما أعطمت منه اقراره قال وقد عكن أن يقر محق لسلم الساأ وغالطافا خذه به (قال) أحل ولكنال لم تكلف الاهذا قلت أفلست ترانى كلفت الحقمن وحهمن أحمدهماحق باحاطة في الفلاهر والباطن والاخرحق مانظاهردون الماطن (قال) بلى ولكن هل تحدفي هذا فقوة بكتاب أوسنة (قلت) نع ما وصفت المُعما كلفت فى القبلة وفى نفسى وفى غيرى قال الله تعالى ولا يحيطون بشي من عله الاعماشاء فا تاهم من عله ماشاءوكماشاءلامعقب لحكمه وهوسر مع الحساب وقال عز وحل لنبمه علمه الصلاة والسلام يسألونك عن الساعة أبان مرساها فمرأنت من ذكراها الحاربال منتهاها أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عروة قال لم بزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل الله عز وحل فيم أنت من ذكراها فانتهى (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقال الله عز وحل قل لا بعامن في السموات والارض الغيب الاالله وقال تعالى ان الله عند معلم الساعة وينزل الغث الى آخر السورة (قال الشافعي) رجمه الله تعالى فالناس متعمدون بأن يقولوا ويفعلوا ماأمروامه وينتهوا المه لايحاوز وبه لانهمم لم يعطوا أنفسهم شأاغاهوعطاءالله تعالى فنسأل الله تعالى عطاء مؤدبا لحقه موحالمزيده

#### ( باب الاجتهاد )

(قال الشافعي) رحمه الله تعالى (قال) أفتجد تجويز ماقلت من الاجتهاد مع ماوصفت فتذكره (قلت) نع استدلالا بقول الله عز وحل ومن حث خرجت فول وجهل شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره (قال) فاشطره (قلت) تلقاءه قال الشاعر

ان العسير بهاداء مخاص ها و فشطوها بصر العينين محسور

(قال الشافعي) رجه الله تعالى فالعلم يحمط أن من وجه تلقاء المسعد الحرام بمن نأت داره عنه على صواب بالاحتماد التوجه المسعد الحرام أو أخطأ وقد برى دلائل بعرفها فيتوجه بقدرما يعرف و يعرف غيره دلائل غيرها فقسوجه بقدرما يعرف و يعرف غيره دلائل غيرها فيتوجه بقدرما يعرف وان اختلف و جههما (قال) فان أجرت الدهد فا أجرت الدفي بعض الحالات الاختلاف (قلت) فقل فيه ما شئت (قال) أقول فيه لا يحوز (قلت) فهوا فاوانت و نحن بالطريق عالمان قلت هذه القسلة و زعت خلافي على أبنا يتبع صاحبه (قال) ما على واحد منا أن يتبع صاحبه (قالت) في التحب علم عما والله على المنافرة أو برتفع عنهما فرض القيلة في ملك المنافرة وهما الداد عان الصلاة أو برتفع عنهما فرض القيلة في ملك المنافرة ولا أقول واحد امن الغلام والماطن و وضع عنهما الخول الظاهر والماطن و وضع عنهما الذي أنكرت علمنا وأنت تقول اذا اختلفتم قلت ولا بدأن يكون أحدهما فوقد عنهما الذي أنكرت علمنا وأنت تقول اذا اختلفتم قلت ولا بدأن يكون أحدهما فوقد عنهما أن أحل (قالت) فقد أجرت الصلاة وأنت تعلم أن أحدهما فحطئ (قال الشافعي) وحه الله تعالى وقد عكن أن يكون امعالي وقلت الموقد المنافرة والمائن وقد المنافرة والقياس (قال) وما وحمه الله تعالى وقد عكن أن يكون امعالي وقلت الموقد المنافرة المنافرة الشهاد اتوفى القياس (قال) وما وحمه القالة وقد عكن أن يكون امعالي وقلت الموقد المنافرة المن المنافى الشهاد اتوفى القياس (قال) وما وحمه الله تعالى وقد عكن أن يكون امعالي وقلت المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة الشهاد التوفى القياس (قال) وما وحمه الله تعالى وقد عكن أن يكون المعالية وقلت المنافرة المن

قوله ان العسيرالخ أورده الجوهرى فى الصحاح وصاحب اللسان بلفظ العسير بالراء ومحسور وفسرفى اللسان العسير بالناقة التى ركست قبل الكلدل كالحسير و بالما الكلدل كالحسير و بالما أن ما والعسير و بالما الرسالة من العسيب بلوحدة ومسعور أو الرسالة من العسيب يحر في النساخ كتبه

أجدمن هذا بداولكني أقول هوخطأ موضوع (فقلت) له وقال الله عز وحل لا تقتلوا الصدوأ نترحم الى قوله هديا بالغ الكعبة فأمرهم بالمثل وجعل المشل الى عدلين يحكمان فيه فلما حرم مأكول الصمدعاما كانت لذوات الصدأمذال على الأبدان فيكم من حكم من أجعاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك فقضى في الصَّم بكش وفي الغزال بعن رفي الارنب بعناق وفي البريوع معفرة والعام يحبط المهم أرادوا فيمثل هذاالمثل بالبدن لابالقم ولوحكمواعلى القيم اختلفت أحكامهم لاختلاف أعمان الصدفي الملدان وفي الازمان وأحكامهم فهاواحدة والعارى طأن البريوع لسرعثل الحفرة في الددن ولكما كانت أقرب الاشماءمنه شها فعات مشله وهذامن القياس يتقارب تقارب العنزمن الظبي ويمعد قلملا بعدالحفرة من البربوع (قال الشافعي) رجه الله تعالى ولما كان المثل في الابدان في الدواب من الصيد دون الطبائر لم يحزفنه الامافال عروالله تعالى أعلمن أن ينظر الى المقتول من الصدفيحرى بأقرب الاشياء شهامنه في المدن فاذا فاتمنها شي رفع الى أقرب الاشاء به شها كافاتت الضبع العنز فرفعت الى الكبش وصغرالبربوع عن العناق ففض الى الحفرة وكان طائر الصدلامثل له في النع لاختلاف خلقت فرى القمة حيرا وقاساعليما كانمنوعالانسان فاتلفه انسان فعلمه قمته لمالكه والحكم القمة مجتمع فأنه يققم بقمة يومه وبلده ومختلف في الازمان والملدان حتى مكون الطائر بملد ثن درهم وفي الملدالا تحرثن بعض درهم (قال الشافعي) رجه الله تعالى وأحم فاما حازة شهادة العدل واذا شرط علمنا أن نقبل العدل ففسه دلالة على أن تردما خالفه ولس للعدل علامة تفرق سنه و من غير العدل في ديه ولالفظه والماعلامة صدقه عما يختبر من حاله في نفسه فاذا كان الاغلب من أمره ظاهر الخبرقيل وان كان فيه تقصير عن معض أمره لانعرى أحدرأ يناهمن الذنوب فاذاخلط الذنوب والعمل الصالح فلنس فيه الاالاحتهاد على الاغلب منأمره بالتميز بنحسنه وقبعه واذاكان هكذا فلابدمن أن يختلف المحتهدون فيه واذا ظهرحسنه فقىلنا شهادته فاعما كمغبرنافعلمنهظهو رسشة كانعلمورة موقد حكم الحاكان فيأم واحدر دوقول وهذا اختلاف ولسرهذا اختلافا ولكنكل قد فعل ماعلمه (قال) أفته ذكر حديثا في تحويرا الاحتهاد (قلت) نعم أخبرناعبد العزيز من مجمدعن بزيدن عمد الله من الهاد عن مجدد من ابراهيم التهيءن بسيرين سعمدعن أنى قيس مولى عروس العاص عن عروس العاص أنه سمع رسول الله صلى الله تعلى على على وسلم مقول اذاحكم الحاكم فاحتهد فأصاب فله أجران واذاحكم فاحتهد فأخطأ فله أجر قال وأخبرناعمد العزيز عن نريدن الهادقال فحدثت مذاالحديث أبابكرين محدث عروين حزم فقال هكذا حدثني أبوسلة بن عبدار حن عن أبى هريرة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال هذه رواية منفردة بردهاعلى وعلمك غيرى وغيرك ولغيرى علىك فهاموضع مطالبة (قلت) فع ونحن وأنت من يثبتها قال نعم (قلت) فالذين بردونها يتكلمون عاوصفنامن تثبته اوغسره وقلت فأسموضع المطالمة فمهافقال فقدسي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فممارو يتعنه من الاحتهاد خطأ وصواما فقلت فذلك الحف علىك قال وكيف فقلت اذاذكر رسول اللهصلي الله علىه وسلم أنه يئات على أحدهما أكثر مما يثاب على الآخر ولا يكون الثواب فمالاد مع ولاالثواب في الخطاالموضوع لانه لوكان اذا قسل له احتهد على الظاهر فاحتهد كما أمر على الظاهركان مخطئا خطأ مرفوعا كاقلت كانت العقوبة في الخطافيما نرى والله تعالى أعلم أولى به وكان أكثرأمره أن يغفرله ولم يشمه أن مكوناه ثواب على خطالا يسمعه وفي هذا دلمل على ماقلنا أنه انماكاف فى الحكم الاجتهاد على الظاهر دون المغب والله تعالى أعلم (قال) ان هذا المتمل أن تكون كاقلت ولكن مامعني صوات وخطا (فلت) له مثل معني استقبال الكعبية بصمهامن رآهاماحاطة ويتحرّاهامن غابت عنه بعدأ وقرب منهاف صمها بعض ومخطئها بعض فنفس التوحه يحتمل صوا باوخطأ اذا قصدت بالاخمارعن الصواب والخطافصدأن بقول فلان أصاب قصدما طلب ولم يخطئه وفلان أخطأ قصدما طلب

وقد حهد في طلمه (فقال) هذا هكذا أفرأيت الاحتهاد أيقال له صواب على غيرهذا المعنى (قلت) نع على الهاغا كلف فماغاب عنه الاحتهاد فاذافعل فقدأصاب بالاتمان عاكف وهوصواب عنسده على الظاهر ولايعلم الماطن الاالله تعمالي ونحن نعلم أن المختلفين في القبلة وان أصاما بالاحتماداذا اختلفار يدان عمنا لم تكونام صدين العين أبد اوم صدان في الاحتهاد وهكذاما وصدغنا في النهود وغيرهم (قال) أفيعو زأن يقال صواب على معنى خطأ على الا خر (قلت) نعمفى كل ما كان مغسا (قال) أفتوحدني مثل هدا (قلت) ماأحسبأن هذا يوض بأقوى من شذا (قال) فأذ كرغم و (قلت) أحل الله لناأن نسكم من النساءمثني وثلاث ورماع وماملكت أيمانناو حرم الائمهات والمناث والاخوات (قال) نعم (قلت) فلو أنرحلا اشترى حارية فاسترأهاأ ععلله اصابتها قالنع قلت فأصابها وولدت له دهرا تمعلم انهاأخته كىف القول فمه (قال) قد كان ذلك حلالاله حتى علم مافلا يحلله أن يعود المها (قلت) فيقال الدهي امرأة واحدة حلالله حرام علمه نغيرشي أحدثه هو ولا أحدثته هي قال أمافي المفس فلم ترك أختمه أقلا وآخرا وأمافى الطاهر فكانت له حلالامالم بعلم وحراما علمه حين علم وقال ان غمرنا اليقول لمرزل أعماياصابتها ولكنه مأثم من فوع عنه (فقلت) الله أعلم وأجهما كان فقد فرقوافيه بن حكم الفاهر والباطن وألغوا المأثم عن المجتهد على الظاهر وان أخطأ عندهم ولم بلغوه عن العامد قال أجل فقلت له مثل هذا الرجل ينكرذات محرممنه وهولا يعملم وخامسة وقد بلغه وفاقرابعة كانت زوحة له وأشداه لهذا فعال نع أشاه هذا كثير (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال انه لمين عندمن بثيث الرواية منكم أنه لا يكون الاحتهاد أبدا الاعلى طلب عن قاعة معينة بدلالة وأنه قديسع الاختلاف من له الاحتهاد (قال) فكيف الاحتهاد (قلت) ان الله تعمالي من على العماد يعقول فدلهم جاعلى الفرق بين المختلف وهداهم السبيل الى الحق نصا ودلالة (قال)فثل من ذلك شمأ (قلت) نصب الله لهم الست الحرام وأمرهم بالتوحه المه اذار أوه وتأخمه اذاغابواعنه وخلق لهمسماء وأرضا وشمسا وقرا ونجوما وبحارا ورباحا وحمالا ققال تعالى وهوالذي جعسل المم النجوم لتهتدوا بهافى طلبات البروالحر وقال وعلامات وبالحمهم بهتدون الأخبرأنهم بهتدون بالتحوم والعلامات فكانوا يعرفون عنه حهة البيث ععونته لهم وتوفيقه اياهم بان قدرآه من رأهمتهم فمكانه وأخبرمن رآهمتهم من لم رهمتهم وأبصرها مهتدون والمهمن حمل يقصد قصده أوخم دؤتم به وشمال وجنوب وشمس بعرف مطلعهاومغربها وأين تكون من المصلى بالعشى و يحور كذلك فكان علمهم تكلف الدلالات عاخلق لهممن العقول التى ركبهافيهم ليقصدوا قصد التوحه العين التى فرض علمهم استقبالها فاذاطله وهامجتهدين بعقولهم وعلهم بالدلائل بعداستعانة الله تعالى والرغبة المه في وفيقه فقدأذواماعلمهم وأبان لهمأن فرضه عليهم التوجه شطر المسحد الحرام والتوجه شطره لااصابه المعت ىعسە بكل حال

### (باب الاستعسان)

(قال الشافعي) رجمه الله تعالى ولم يكن لهماذا كان لا عكمهم الاحاطة في الصواب امكان من عابن البعث أن يقولوا نتوجه حشراً بنا بلاد لاله قال فهذا كاقلت والاحتهاد لا يكون الاعلى مطاوب والمطلوب أبدا لا يكون الاعلى عن قاعة تطلب بدلالة يقصد بها المه أو تشبه على عين قاعة وهذا يبين أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان اذا خالف الاستحسان الخبر والخبر من الكتاب والسنة عين يتوخى معناها المجتهد ليصيبه كاأن البيت يتوخاه من غاب عنه لمصيبه أوقصده بالقساس وأن ليس لاحد أن يقول الامن جهسة الاحتهاد والاحتهاد ماوصفت من طلب الحق (قال) فهل تحسيران يقول الرحل أستحسن الميرقياس (قلت) لا يحوزهذا عندى والله تعالى أعل لاحد والحاكان لاهل العلم أن يقولها دون غيرهم لان بقولوا

فى الخرير باتباعه وفم اليس فيه الخبر بالقداس على الخبر ولو حاز تعطيل القياس حازلاهل العقول من غير أهل العلمأن بقولوا فمالس فمهخبر عاعضرهم من الاستعسان وان القول بغيرخبر ولاقياس لغيرجائز عاذ كرتمن كتاب الله عز وحل وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ولافى القياس (فقال) أما الكتاب والسنة فمدلان على ذاكلانه اذاأم النبي صلى الله تعالى علمه وسلم بالاحتماد فالاحتماد أبدا لا يكون الا على طلب شيّ فطلب الشي لا يكون الابدلائل والدلائل هي القياس (قال) فأبن القياس مع الدلائل على ماوصفت (قلت) ألاترى أن أهل العلم اذا أصاب الرحل لرحل عمد الم يقولو الرحل أقم عبد اولا أمة الا وهوخار بالسوق المقوم لعنس أن مخبر عا مخبر كم عن مشاله في يومه ولا يكون ذلك الا بأن بعتر عليه بغيره فمقمسه علمه ولايقال لصاحب سلعة أقم الاوهو غابر بالقع ولايحوز أن يقال لظفه عدل غبرعالم بقيم الرقيق أقم هذا العدولاهذه الامة ولااحارة هذا العامل لأنه اذاأ قامه على غيره ثال بدله على قمته كان متعسفا فاذا كانهذا هكذا فماتقل قمتهمن المال ويتسرالخطأفه على المقامله والمقام عليه كانحلال الله وحرامه أولى أن لا يقال فيه بالتعسف ولا الاستحسان أبدا واعالا ستعسان تلذذو لا يقول فيه الاعالم بالاخبار عاقل التشبيه علها واذا كان هذا هكذا كان على العالم أن لا يقول الامن حهة العلم وحهة العلم الخير اللازم والقماس بالدلائل على الصواب حتى يكون صاحب العلم أند امتعاف براوط السائل بالقماس كما يكون متسع المنت العدان وطالماقصده مالاستدلال بالاعلام عتمدا ولوقال بلاخ سرلازم ولاقماس كان أقربمن الاثممن الذي قال وهوغبرعالمواكان القول لغيرأهل العلمائرا ولم يحعل الله عروحل لاحديعد رسوله صلى الله تعالى علمه وسلم أن يقول الامن جهة علم منى قبله (١) وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والاجاع والا مارغما وصفت من القياس علها ولايقس الامن جع الالة الني له القياس بها وهي العلم بأحكام كتاب الله عز وحل فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وارشاده و يستدل على مااحتمل التأويل منه بسنن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم واذالم محدسة فماجاع المسلمن فأن لم يكن احاع فالقياس ولا يحوزلاحدأن يقس حنى يكون عالماء امضى قبله من السنن وأقاو بل السلف واجماع الناس واختلافهم واسمان العرب ولايكون له أن يقس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرق بين المشتبه ولايعل بالقول بهدون التثبت ولاعتنع من الاستماع بمن خالفه لا به قديتنيه بالاستماع لترك الغفلة وبزداديه تثبتافما اعتقدمن الصواب وعلمه فيذاك الوغ عامة حهده والانصاف من نفسم حتى معرف منأين قالما يقول وترك مايترك ولايكون عاقال أعنى منه عالمالفه حتى بعرف فضل مايصراله على ما يترك انشاء الله تعالى (قال الشافعي) رجه الله تعالى فأمامن تم عقله ولم يكن عالماء اوصفنافلا يحلله أن يقول بقماس وذال لأنه لا بعرف ما يقس علمه كالا يحل الفقيه عاقل أن يقول في عن درهمولا خبرة له بسوقه ومن كانعالماعاوص فناما لحفظ لا محققة المعرفة فلسرله أن بقول أيضا بقياس لا نه قد بذهب علسه عقل المعانى وكذلك لوكان حافظ امقصر العقل أومقصر اعن عسام لسان العرب لم يكن له أن يقبس من قبل تقصير عقله عن الآلة التي محوز بها القياس ولانقول يسع هذا والله تعالى أعلم أن يقول أبدا الااتماعالاقماسا (قال الشافعي) رجه الله نعالى فان قال قائل فاذ كرمن الاخمار التي تقيس علمها وكنف تقيس علها قبلكه انشاء الله تعالى كل حكم لله تعالى أولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وجدت علمه دلالة فمه أوفى غيرممن أحكام الله تعالى أو رسوله صلى الله تعالى علمه وسلم بأنه حكم به لعني من المعاني فنزات نازلة ليس فهانص حكم حكم فهاحكم النازلة المحكوم فهااذا كانت في معناها 🐧 والقياس وجوه يحمعهااسم القماس يتفرق بهاابتداء قماس كل واحدمنهماأ ومصدره أوهما وبعضهاأ وضعمن بعض فأقوى القياس أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم القليل من الشي فيعلم أن قلله اذاحرم كان كثيره مثل قلله في التعريم أوا كثر بفضل الكثرة على القلة وكذلك اذا جدعلي يسمير

قوله وجهة العلم سنداً خبره الكتاب فالطرف قبله منى على الضم كا لايخني كتبه مصحصه (۱) قوله طنا كذافى بحيع النسخ وانظر أبن موقعه من الكلام وما اعرابه ولعله من زيادة النساخ فنأمل كتبه

من الطاعة كانماهوا كثرمنها أولى أن يحمد علمه وكذلك اذا أباح كثرشي كان الاقل منه أولى أن بكون ماحا (قال الشافعي) رجه الله تعالى فان قال قائل فاذ كرمن كل واحد من هذا أسأ يسن لناما في معناه قلت فألرسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم ان الله حرمن المؤمن دمه وعاله وأن نظن به الاخمرا فاذاحرمأن نظن به ظنامحالفاللحر تظهره كان ماهوأ كثرمن الظن المظهر (١) ظنامن التصريح له بقول غسرالحق أولىأن يحرم نم كمفهازيدفى ذلك كان أحرم وقال الله عزوجل فن يعمل مثقال ذرة خسرابره ومن بمل مثقال ذرة شراره فكانماهوأ كبرمن مثقال ذرةمن الخبرأ حد وماهوأ كبرمن مثقال ذرة من الشرفي المأثم أعظم وأباح لنادماء أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين وأباح أمو الهسم ولم يحظر علمنا مهاشأ أذكره فكان مانلنامن أمدانهم دون الدماءومن أموالهم دون كاهاأ ولى أن يكون مماحا وقد عتنع معض أهل العلمن أن يسمى هذا قماساو يقول هذامعني ماأحل الله وحرم وحدودم لانه داخل في جلته فهوهو بعينه لاقساس على غبره ويقول مشلهذا القول في غبره في الما كان في معنى الحسلال فأحسل والحرام فحرم (قال الشافعي) رجه الله تعالى و يمتنع أن يسمى القد اس الاما كان يحتمل أن شه مااحمل أن يكون فيه شهامن معنين محتلفين فصرفه الى أن بقيسه على أحدهما دون الأخر ويقول غيرهم من أهل العمل ماعدا النصمن الكتاب والسنة وكان في معناه فهوقماس والله تعمالي أعلم فان قال قائل فاذكرمن وحوه القماس مايدل على اختلافه في المان والاسماب والخية فيه سوى هذا الاول الذي مدرك العامة علمه قسلله انشاء الله تعالى قال الله عز وحل والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين الآية وقال تعانى وان أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلاحناح علمكم اذاسلتم ما آتيتم بالمعروف فأمررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هند بنت عتمة أن تأخذ من مال زوحها أبي سفيان ما يكفها و وادها وهم واده بالمعروف نغسرامي فدل كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم على أن على الوالدرضاع ولده ونفقتهم صغارا فكان الولدمن الوالد فبرعلي اصلاحه في الحال التي لا يغني الولدفه انفسه فقلنا اذا للغ الأبأن لا يغنى نفسه بكسب ولامال فعلى ولده اصلاحه في نفقته وكسونه قياساعلى الواد وذلك أن الولدمن الوالد فلايضبع شأهومنه كالميكن للوالدأن بضبع شأمن ولدهاذ كان الولدمنه وكان الوالدون وان بعدوا والوادوان فوافى هذا المعنى والله تعالى أعلم فقلت ينفق على كل محتاج منهم غير محترف وله النفقة على الغنى الحترف وقضى رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم في عدد السر للشاع فيه بعب فظهر عليه بعد مااستغله أنالستاع ردهالعسوله حبس الغلة بضمانة العمد فاستدللنااذا كانت الغسلة لريقع علماصفقة السع فيحكون لهاحصة من الثمن وكانت في ملك المشترى في الوقت الذي لومات فيه العمد مات من مال المسترى أنه انماحعلهاله لانهاحادثة في ملكه وضمانه فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشة وصوفها وأولادها وولدالحارية وكل ماحدث في ملك المسترى وضمانه وكذلك وطء الامة الثدب وخدمتها (قال) فتفرق علىنابعض أصحاب وغيرهم فيهذا فقال بعض الناس الخراج والخدمة والمنافع غير الوطءمن الملوك والمملوكة لمالكهاالذي اشتراها وله ردهابالعب (وقال) لايكون له أن يرد الامة بعدأن يطأها وانكانت ثيما ولايكون له عرالخصل ولالن الماشة ولاصوفها ولاولد الحارية لان كل هدذامن الماشسة والحاربة والنخل والخراج ليس بشئ من العبد (قال الشافعي) رحمه الله تعالى فقلت لبعض من يقول هذا القول أرأ يت قوال الخراج ليس من العد والثرمن الشيحر والولد من الجارية اليساحة معان في أن كل واحدمنهما كان حادثافي ملك المسترى لم يقع عليه صفقة السع (قال) بلى ولكن يفترقان في أن ماوصل الى السدمة ما يغترق وغر العلمها وولد الحارية والماشية منها وكسب الغلام ليس منه انماهوشي تحرّف فيه فا كتسمه (قال) فقلت له أرأيت ان عارضك معارض عثل حمتك فقال قضى النبي صلى الله تعالى علىه وسلمأن الخراج بالضمان والخراج لايكون الاعاوصفت من التحرف وذلك بشغله عن خدمة

مولاه فأخذله بالخراج العوض من الخدمة ومن نفقة على عملوكه وان وهت له همة والهمة لاتشمغله عن شيَّ لم تكن أمالكه الآخر وردت الى الأول (قال) لا بل تكون الدُّ خرالذي وهمت له وهوفي ملكه قلت هذالس مخراج هذامن وحه غيرا الحراج (قال) وان كان فلس من العسد قلت ولكنه مفارق معنى الخراج لانهمين غيروحه الخراج (قال) وانكان من غيروحه الخراج فهوحادث في ملك المشترى قلت وكذلك الثمرة والنتاج حادث فيملك المشترى والثمرة اذاماينت النحلة فلمست من النخلة وقدتماع الثمرة ولا تتمعها النخلة والتخلة ولاتتمعها الثمرة وكذلك نتاج الماشة والخراج أولى أن ردمع العمد لانه قد ستكلف فمهما ستعهمن غرالخلة لوحازأن ردواحدامنهما (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقال بعض أصحاننا بقولنافي الخراج ووطء الثب وغراله لوخالفنافي ولدالجارية (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وسواء ذلك كله لانه حادث في ملك المشترى لا يستقير فيه الاهذا ولا يكون لمالك العبد المشترى شي الاالخراج والحدمة ولانكون له ماوه العدد ولاما التقط ولاغبرذاك من شيَّ أفاده من كنز ولاغسره الاالخراج والحدمة ولايكون له عمر النف لولالن الشاة ولاغبرذلك لأن هذالمس بخراج (قال الشافعي) رجمه الله تعيالي ونهبي رسول اللهصيلي الله تعالى عليه وسيلج عن الذهب بالذهب والتمر بألتمر والبريالير والشعير بالشعبرالامثلاء شل مداسد فلاحرم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في هذه الاصناف الماكولة التي شير الناس علها حتى باعوها كبلالمعنس أحدهما أن يماع منهاشي عثله أحدهما نقدوالآ خردين والثانى أن ردادفى واحدمهماشي على مثله مداسد كان ما كان معناها محترما قماساعلمهاو ذلك كل ما أكل مماسع موزونا لانى وحدتها محتمعة المعاني فيأنهامأ كولة ومشروبة والمشروب في معنى المأكول لانه كالناس إماقوت وإماغ ذاءو إماهما ووحدت الناس شحو اعلماحتي ماعوهاو زنا والوزن أقرب من الاحاطة من الكيل أوفي معنى الكيل وذلك مثل العسل والزيت والسمن والسكر وغيره بما يؤكل ويشرب ويباعموزونا (قال الشافعي) رجه الله تعمالي فانقال قائل أفعتمل ماسعموز وناأن مقاس على الوزن من الذهب والورق فككون الوزن الوزن أولى أن يقاس عليه من الوزن مالكمل قسل له انشاء الله ان الذي منعنا مماوصفت من قماس الوزن الوزن أن صحير القماس اذا قست الشي الشي أن تحكمله محكمه فلوقست العسل والسمن بالدناسر والدراهم فكنت اتما حرمث الفضيل في بعضها على بمض اذا كانت حنساوا حدا قساساعلي الدنانير والاراهم لكان يحوزأن تشتري بالدنانير والدراهم نقد اعسلاو سمنا الى أحل فان قال نعد مزه عا أحازه به المسلون قمل له ان شاء الله تعالى فاحازة المسلمين له دلتني على أنه غير قياس عليه لوكان قياساعله كان حكمه حكمه فإ يحل أن سايع الايدامد كالاتحل الدنانير بالدراهم الابداسد فانقال أفتعدل عنقسته على الكيل حكمت له حكمه قلت نع لاأفرق منه في شي عال فان قال فلا محوز أن سترى عد حنطة نقد اثلاثة أرطال زين الى أحل (قلت) لا يحوز أن سترى ولاشئ من المأ كول والمشروب شئ من غيرصنفه الى أجل حكم المأكول المكلل حكم المأ كول الموزون فان قال في اتقول في الدنان بروالدراهم (قلت) محرّمات في أنفسم الايقاس شي من الما كول علم الاندلس في معناها والما كول المكمل محرم في نفسيه ويقاس بدما في معناه من المكمل والموزون علىه لانه في معناه (قال الشافعي) رجه الله تعالى فان قال قائل فافرق بين الدنانير والدراهم (قلت) لم أعار مخالفامن أهل العارفي احازة أن شتري بالدنانير والدراهم الطعام المكدل والموز ون الح أحل وذاك لايحوز فى الدنانير والدراهم وانى لم أعلم منهم مخالفا فى أنى لوعلت معدنا فأديت الحق فيما خرج منه ثم أفامت فضية أوذهه عندى دهرى كان على في كل سنة أداءز كانها ولوحصدت طعام أرض فأخرحت عشره تمأقام عندى دهرالم يكنءلي فسهزكاة وفيأني لواستهلكت لرحل شافؤم على دنانير أودراهم لانها الاغان في كل مال المسلم الاالدمات فان قال هذا هكذا قلت فالاشماء تنفر قرأقل مما

وصفتاك (قال الشافعي) رجه الله تعالى و وحدناعاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم قضى في حنايه الحر المسلم على الحرخطأ عائهمن الابل على عاقلة الجاني وعاما فمسم أنها في مضي ثلاث سندن في كل سنة تلثها و باسنان معلومة (قال الشافعي) رحمه الله تعالى فدل هذا على معان من القياس سأذكرمنها انشاء الله تعالى بعض ما يحضرني منها أناوحد ناعاما في أهدل العدلم أن ماحني الحر المسلم من حسابة عسدا أوفسادمال لاحدعلي نفس أوغيره ففي ماله دون عاقلته وما كان من حسابة في نفس خطأفعلى عاقلته مروحدناهم محتمعين على أن تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من حنايته في الحراح فصاعدا ثم افترقو افمادون الثلث فقال بعض أصحاسا لاتعقل العاقلة مادون الثلث وقال غرهم تعقل العاقلة الموضعة وهي نصف عشر الدية فصاعدا ولاتعقل مادونها فعلت لمعض من قال تعقل نصف العشر ولا تعقل مادونه هل ستقم القماس على السنة الاناحدوجهين قال وماهما قلت أن تقول لماوحدت الني صلى الله تعالى علمه وسلم قضى بالدية على العاقلة قلت ما تماعا فيا كان دون الدية ففي مأل الحاني ولاأقس على الدية غيرها لان الاصل أن الحالى أولى أن بغرم حنايته من غيره كإيغرمها في غير الخطافي الجراح وقدأوحب اللهعز وحلعلي القاتل خطأدمة ورقسة فزعت أن الرقية في ماله لانهام حنايته وأخرجت الديةمن هدذا المعنى اتباعا وكذلك أتبع فى الدية فأصرف عمادونها الى أن تكون في ماله لانه أولى بغرم ماجني من غيره وكاأقول في المسج على الخفين رخصة بالخير عن رسول الله صلى الله تعلى علم وسلم فلأقدس علمه غديره أويكون القياس من وحده ثان فان قال وماهو قلت اذأخر جرسول الله صلى الله عليه وسلم الجنابة خطأعلى النفس مماحني الجاني على غير النفس ومماحني على نفس عدا فعل عاقلته يضمنونها وهي الاكثر حعلت عاقلته يضمنون الاقل من حناسه الخطالان الاقل أولى أن يضمنو اعنه من الاكتراوف مثل معناه (قال) هذا أولى المعنس أن يقاس عليه ولايشه هذا السم على الخفين (قال الشافعي رجهالله تعالى فقلت هذا كافلت انشاء الله تعالى وأهل العلم مجمعون على أن بغرم العافلة الثلث وأكثر واجاعهم دليل على أنهم قد قاسوا بعض ماهوأ قل من الدية بالدية قال أحل (قال الشافعي) رجمه الله تعالى وقلت له قدقال صاحبنا أحسن ماسعت أن تغرم العاقلة ثلث الدبة فصاعدا وحكر أند الامرعندهمأفرأ سانا حتجالهم محتم بحمتن قال وماهما فلتأنا وأنت مجعان على أن تغرم العاقلة ثلث الدية فأكثر ومختلفان فماهوأ قلمنه وانماقامت الحة باجماعي واجماعك على الثلث ولاخرعندك فى أقلمنه ما تقوله (قال) أقول ان احماى من غير الوحه الذي ذهب الماعي انجاعي انجاهوقماس على أن العاقلة اذاغرمت الاكثرضمنت ماهوأ قلمنه فن حدَّال الثلث أرأيت ان قال الدُغرر بل تغرم تسعة أعشار ولاتغرم مادونه (قلت) فان قال الدالشات يفدح من غرمه وانما قلت تغرم معه أوعنه لانه فادح ولا تغرم مادونه لانه غيرفادح (قال) أفرأيت من لاماله الادرهمين أما يفدحه أن يغرم الثلث من الدرهمين فسنق لامال له أورأيت من له دنياعظمة هل بفدحه الثلث (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقلتله أفرأ يتلوقال لله هولانقول الام عندنا الاوالام محتمع عليه بالمدينة قال والام المحتمع عليه بالمدينة أقوى من الاخبار المنفودة قال فكيف نكلف ان حكى لنا الاضعف من الاخبار المنفردة وامتنع من أن يحكى لنا الاقوى اللازم من الامر المجتمع علمه قلنا فان قال الدُّقائل القلة الخبر وكثرة الاجماع عن أنّ يحكى وأنت قد تصنع مثل هذا فتقول هذا أمر مجتمع علمه (قال) لست أقول ولاواحد من أهل العلم هذا محتمع علمه الالمالاتلق عالماأنداالافاله الدوحكاه عن قسله كالظهرأر بعا وكتعر عالجر وماأشسه هذا وقدأ حده بقول الام الحمع عليه وأحد مالمد ينقمن أهل العلم كثيرا بقول يخلفه وأجدعامة أهل البلدان على خلاف ما بقول المجتمع علمه (قلت) له فقد بازمان في قوال لا يعقل ما دون الموضعة مشل مالزمه في الثلث فقال انلى فمه علة نانرسول الله صلى الله تعمالي علمه وسلم لم يقض فما دون الموضعة نشئ

(فقلت) له أفرأ سان عارض معارض فقال فلاأقضى فسادون الموضعة شي لانرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليقض فيه دشي قال المس ذلك أه وهواذالم بقض فعادونها شي فلم مهدر مادونها من الحراح (قلت) فكذلك بقول لله هو واذالم بقل لا تعفل العاقلة مادون الموضعة فلم يحرّم أن تعقل العاقلة مادونها ولوقضي في الموضعة ولم بقض فيما دونها على العباقلة مامنع ذلك العباقلة أن تغرم ما دونها اذاغرمت الاكثر غرمت الاقل كاقلنا نحن وأنث واحتدت على صاحمنا ولوحازهذ الله حازعلمك ولوقضي النبي صلى الله تعالى علمه وسلم بنصف العشرعلى العاقلة أن يقول قائل نعرم نصف العشر والدية ولانغرم ما بنه ماويكون ذاك في مال الحاني واكن هذا غير ما تزلاحد والقول فيه أن جمع ما كان خطأ فعلى العاقلة وان كان درهما (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقلت له قد قال بعض أصحابنا اذاحني الحرعلي العسد حنا به فأتى على نفسه أومادونها خطأفهي في ماله دون عاقلته ولا تعقل العاقلة عمدا فقلناهي حناية حر واذاقضي رسول اللهصل الله تعالى عليه وسلم انعاقلة الحرتحمل حنايته في الحراذا كانت غرمالا حقائدنا يتهخطأ فكذلك حنيابته في العيداذا كانت غرمامن خطاوالله تعيالي أعلم وقلت بقولنافيه وقلت من قال لا تعقل العاقلة عبدا احمل قوله لاتعقل حناية عبدلانهافي عنقه دون مال غيره فقلت بقولنا ورأيت مااحتحمنايه من هذا حقصه قداخلة في معنى السنة (قال) أحل (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقلت له قال صاحمان وغيرهمي أصحامنا جراح العمدفي ثمنه كحراح الحرفي ديته ففي عنه نصف ثمنه وفي موضعته نصف عشر عنه وخالفتنافه فقلت في جراح العدمانقص من عنسه (قال) فانا الدأفا سألك عن حمد لفي قولك جراحة العدد فى عنه كعراح الحرفى ديته أخبرا قلته أمقياسا (قلت) أما الخبرفيه فعن سعيدين المسيب (قال) فاذكره (قلت) أخبرناسفمانعن النشهابعن سعمدن المسيب أنه قال عقل العمدف عند فسمعته منه هكذا كثيرا ورعاقال كجراح الحرفي ديته وأخسرنا الثقة وهو يحيى نحسان عن اللث النسعدعي النشهاب عن سعد من المسب أنه قال جراح العدد في عنه كعراح الحرف ديمة قال النشهاب وانناساليقولون يقوم سلعة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال اعاسا انتك خسرا تقوم له حملتاً فقلتله قد أخبرتك انى لا أعرف فم خبراعن أحداء لى من سعيدن المسيب (قال) فلبس في قوله حجة (قلت) وما ادعت ذلك فتردّم على (قال) فاذكر الحجة فمه (قلت) قلته قياساعلي الجماية على الحر (قال) قد بفارق الحرفى أن دية الحرمؤقة وديته عنه فكون السلع من الابل والدواب وغيرذا أشه لان في كل واحدمنهما عنه (قلت) وهذا حجة لن قال لا تعقل العاقلة عن العدعليك (قال) ومن أس (قلت) يقول ال لمقلت تعقل العاقلة عن العيداذاحني علمه الحرقية وهوعندك عنزلة النمن ولوحنى على بعير حناية ضمنها في ماله (قال) هونفس محرَّمة (قلت) والمعمرنفس محرِّمة على قاتله (قال) ليست كعرمة المؤمن (قلت) و يقول الدُولا العبدك حرمة الحرفي كل أمره (قال الشافعي) وجه الله تعالى فقلت هوعندل محامع الحر فيه ذا المعنى فتعقله العاقلة قال نع (قلت) وحكم الله تعالى في المؤمن بقد لخطأ بدية وتحرير رقية قالنع (قلت) وزعتأن في العسد تحرير رقة كهي في الحروثمنا وأن الثمن كالدية (قال) نع قلت وزعت أنك تقتل الحر بالعب دقال نع (قلت) وزعنا أنانقت ل العد بالعبد قال وأنا أقوله (قلت) فقد المع الحرف هذه المعانى عندناو عندل فأن سنهو بين الماول مثله قصاصافي كلجرح وحامع المعرفي معنى أندينه غنه فكيف اخترت في جراحه أن تحعلها كمراح البعير فتععل فيهما نقصه ولم تحعل جراحه فى عنه كعراح الحرفي ديسه وهو يحامع الحرفي خسة معان ويفارقه في معنى واحد ألس أن تقسم على ما تحامعه في خسسة معان أولى مل من أن تقلسم على ما حامعه في معنى واحد مع أنه تحامع الحرفي أكثر من هذا انماحرم الله على الحرج ترم عليه وان عليه الحدود والصلاة والصوم وغيرهامن الفرائض وان ليسمن البهام سبل (قال) قدرأبت ديم عنه (قلت) وقدرأبت دية المرأة نصف دية الرحل فامنع

ذلك جراحها أن تكون في دينها كما كانت جراح الرحل في دينه (قال الشافعي) رحه الله تعلى وقلت له اذا كانت الدية في ثلاث سنين ابلا أثلاثا أفلس قدزعت ان الابل تكون مصفة دينا فكف أنكرت أنتسترى الابل بصفة الى أحل ولم تقسم على الدية ولاعلى الكلة ولاعلى المهر وأنت تحيز في هذا كله أن تكون الابل بصفة دينا فالفت فيه القياس وخالفت الحديث نصاعن الني صملي الله تعالى علمه وسلم أنه استسلف بعيرا عُمَّم بقضائه بعد (قال) كرهه اسم معود فقلت له أوفي أحدم عرسول الله صلى ألله تعالى عليه وسيلم همة (قال) لاان ثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسيلم (قلت) هو ثابت باستسلافه بعبراوقضائه خيرامنه وثابت في الدبات عند ناوعندك وهذا في معنى السنة (قال) في الخير الذي يقاس عليه (قلت) أخبرنامالل عن زيدن أسلم عن عطاءن يسارعن أبيرافع أن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم استسلف من رحل بعمرا فاعتدابل فأمرنى أن أقضمه اباه فقلت ما أحدفي الابل الاجملاخمارا فقال أعطه الماه فان خمار الناس أحسنهم قضاء (قال) فالخبر الذي لا يقاس علمه (قلت) له ما كان لله عز وحسل فمه حكم منصوص عم كانت ارسول الله صملى الله تعمالى علمه وسعار فمه سنة بتعفيف في يعض الفرض دون بعض عسل بالرخصة فمارخص فمهرسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم دون ماسواهاولم نقس ماسواهاعلىه وهكذاما كانلرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمن حكم عام يشي عمس فيهسنة تفارق حكم العام (قال) ومثل ماذا (قلت) فرض الله عز وحل الوضوء على من قام الى الصلاقمن نومه فقال عزوجل اذاقتم الى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأبديكم الى المرافق واستحوا برؤسكم وأرحلكم الى الكهين فقصدة صد الرحلين بالفرض كاقصد قصد ماسواهمامن أعضاء الوضوء فلمامسم رسول اللهصلى الله تعالى عليه وسلم على الخفين لم يكن الناوالله تعالى أعلم أن عسم على عمامة ولا برقع ولا قفازين قىاساغلىم ما وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء كلهاو رخصناعسم الني صلى الله تعالى عليه وسلم في المسح على الخفين دون ماسواهما (فقال) أفتعد هذا خلا فاللقرآن (قلت) لاتحالف سنة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتاب الله يحال (قال) فامعى هذا عندك (قلت) معناه أن تكون قصد بفرض امساس القدمين الماء من لاخفي عليه لسهما كامل الطهارة (قال) أو يحوزهـ ذافي اللسان (قلت) نع كاحازأن بقوم الى الصلاة من هوعلى وضوء فلا بكون المراد بالوضوء استدلالا بأن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم صلى صلاتين وصلوات وضوءواحد وقال الله عزوحل والسارق والسارقة فافطعوا أسمما جزاء عما كسبانكالامن الله والله عريز حكيم فدلت السنة على أن الله عز وجل لم يرد بالقطع كل السارقين فكذلك دلت سنة رسول المعصلي الله تعلى عليه وسلم بالمحم انه قصد بالفرض في غسل القدمين من لاخفي عليه لبسهما كامل الطهارة (قال) فامثل هذافي السنة (قلت) نم- و رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمعن سبع التمر بالتمر الامثلا عثل وسثل عن الرطب بالتمر فقال أ ينقص الرطب اذا يبس فقيل نع فنهى عنه ونهى عن المزاينة وهي كل ماعرف كمله ممافيه الريامن الجنس الواحد يحزاف لا بعرف كيله منه وهذا كامجتمع المعاني ورخصأن تماع العراما يخرصها تمراءأ كالهاأهلهارطما فرخصنافي العراما ارخاصه وهي سع الرطب بالتمرود اخلة في المزاينة بارخاصه فأثبتنا التحريم محرماعاما في كل شي من صنف واحدما كول بعضه جراف وبعضه بكيل للزاينة وأحلنا العرا بالماصة باحلاله من الجلة التي حرم ولم تبطل أحد اللبرين بالآخر ولم يجعله قياساعلمه (قال) في اوجه هذا (قلت) يحتمل وجهين أولاهما به عند، والله تعالى أعلمأن يكون مانهى عنه حلة أراد به ماسوى العراما ويحتمل أن يكون أرخص فها بعدد خولها في حسلة النهبى فأيهما كان فعلمناطاعته باحلالماأحل وتحريم ماحرم (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالدية في الحرالم مقتل خطأ ما نه من الابل وقضي مهاعلى العاقلة فكان المديخالف الخطافي القودوا لمأتم ويوافقه في أنه قد يكون فيه ديت فلما كان قضاء رسول الله

قوله فأثبتنا التحريم محرما هكذا في جرع النسخ وانظر كتبسه مصحمه صلى الله تعالى علمه وسلم على كل امرئ فيمالزمه انماهو في ماله دون مال غيره الافي الحريفتل خطأ قضينا على العاقلة في الحريقتل خطأ عماقضي به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحعلنا الحريقتل عدا اذا كانت فمهدية في مال الحاني كما كان كل ماحني في ماله غير الخطاولم نفس مالزمه من غرم بغير جراح خطأعلى مالزمه بقتل الخطا (قال الشافعي) رجه الله تعالى فان قال قائل وما الذي بغرم الرحسل من حنايته وما لزمه غيرالحطا (قلت) قال الله عزو حلوا تواالنسا صدقانهن نحلة وقال تعالى وأقموا الصلاة وآتوا الزكأة وقال فان أحصرتم فاستسرمن الهدى وقال عروحل والذبن يظاهر ون مذكم من نسامهم الاتة وقال حل وعلاومن قتله منكم متعمدا فراء مثل ماقتل من النع وقال فكفارته اطعام عشرة مساكن منأوسط مانطعمون أهلكم أوكسونهم وقضى رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم أن على أهل الاموال حفظها بالنهار وماأفسدت المواشي باللمل فهوضامن على أهلها فدل الكتاب والسنة ولم يختلف المسلون فمه أنهذا كله في مال الرحل محق وحب عليه لله عز وحل أوأ وحمه الله عليه للا دمس وحووازمته فاله لايكلف أحدغرمه عنه ولا يحوزأن يحنى رحل ويغرم غيرا لحاني الافي الموضع الذي سنه رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم فمه خاصة من قتل الخطاو حناسه على الا دممن خطأ والقياس فماجني على جمة أومشاع أوغيره على ماوصفت أن ذلك في ماله لان الاكترالمعروف أن ماحني في ماله فلا بقاس على الاقلو يترك الاكثرالمعروف ويخص الرجل الحريقتل الحرخطأ فتعقله العاقلة وماكان من جنايته خطأ على نفسأ وجر حخبرا أوقياسا (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقضي رسول الله صلى الله تعالى على هوسلم فى الحنين بغرة عبداً وأمة وقوم أهل العلم الغرة تمسامن الابل (قال الشافعي) رجه الله تعالى فلمالم يحك أنرسول اللهصلي الله تعالى علىه وسلمسأل عن الحنين أذكراً مأنثى اذقضي فيه فسقى بين الذكر والانثى اذا سقطمينا ولوسقط حيافيات حعاوافى الرحل مائةمن الابلوف المرأة نجسين (قال الشافعي) فلم يحزأن يقاس على الحنين شئمن قبل أن الجنبايات على من عرفت حماته موقتات معروفات مفروق فهما بين الذكر والانثى وأن لا يختلف الناس في أن لوسقط الجنين حيا عمات كانت فيه دية كاملة ان كان ذكراف التمن الابلوان كانتأنى فمسون من الابل وان المسلمن فماعلت لا يختلفون في أن الرحل لوقطع الموتى لمريكن فى واحدمهم دية ولاأرش والخنين لا يعدوأن يكون حياأ ومية افلا حكم رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم يحكم فارق حكم الاحساء والأموات وكانمغب ألائم كان الحكم عماحكم مه على الناس اتماعالامرالني صلى الله تعالى عليه وسلم (قال) فهل تعرف له وجها (قلت) وجها واحدا والله تعالى أعلم (قال) ماهو (قلت) يقال اذالم بعرف له حماة وكان لا يصلى عليه ولابرث فالحكم فيه أنها حذا ية على أمهوقت فيمارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شأ قومه المسلون كاوقت في الموضحة (قال) فهذا وجه (قلت) وجهلابين الحديث أنه حكم به له فلا يصح أن يقال انه حكم به له ومن قال انه حكم به لهذا المعنى قال هوللرأة دون الرجل وهوللام دون أسه لانه علم احتى ولاحكم العنين يكون بهمورو الولا بورثمن لابرث (قال) فهذا قول صحيح قلت الله تعالى أعلم (قال) فان لم يكن هذا وحهاف القال الهذا الحكم (قلت) يقال له سنة تعدد العداد بان يحكمواجها (قال) وما يقال لغسره عما بدل الخبر على المعنى الذي له حكم به (قيل) حكم سنة تعيد وابه الام عرفوا المعنى الذى تعيدواله في السنة فقاسوا عليه ما كان في مثل معناه (قال) فاذ كرمنه وجهاغيرهذا ان حضرك تجمع فيهما يقاس عليه ولا يقاس (فقلت) له قضى رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم في المصر المن الابل والغنم اذاحلهامشتريها ان أحب أمسكها وان أحب ردهاوصاعامن غر وقضى أن الخراج بالضمان فكان معقولا في الخراج بالضمان أني اذا ابتعت عددا فأخذته خراجانم ظهرت منه على عس وصكون لى ردمه فى أخذت من الخراج والعدفى ملكي ففسه خصلتان احداهماأنه لم يكن في ملك المائع ولم يكن له حصة من الثمن والاخرى (١) أنها في ملكي في الوقت

(۱) قوله أجمافى ملكى كذا فى جيمع النسخ بتأنيث ضمير انها ولعله من تحريف الناسخ والوجه النذ كبركتبه

الذى نحر جفه العمد من ضمان نائعه الى ضمانى فكان العمد لومات مات من مالى وفي ملكى فاوشئت حسته بعسه فكذلك الخراج فقلنا بالقماس على حديث الخراج بالضمان فقلنا كل عاخرج ون عرحائط اشتريته أوولدماشة أوحارية اشتريتها فهومثل الخراج لأنه حدث في ملك مشتريه لافي ملك بائعه وقلنافي المصراة اتباعالامر وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم نقس عليه وذلك أن الصفقة وقعت على شاة بعنها فها لبن محسوس مغس المعنى والقمية ونحن نحيط أنابن الابل والغنم مختلف وألمان كل واحدمنهما تختلف فلاقضى فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نشئ موقت وهوصاع من تمرقلناه اتماعا لامررسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم (قال) فلواشترى رحل شاقمصر الفلم اثم رضها بعد العلم بعد التصرية فأمسكهاشهر ايحتلها غمظهرمنهاعلى عسدلسه له المائع غبرالتصرية كاناه ردهاوكاناه اللن بغيرشي عنزلة الخراج لانه لم يقع علىه صفقة السع واعاه وحادث في ملك المسترى وكان عليه أن يردفها أخذمن لن التصرية صاعامن عمر كأقضى مرسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فنكون قدقانا في الناصر به خبرا وفى اللبن بعد التصرية قماساعلى اللراج والضمان ولين التصمرية مفارق المن الحادث بعد ولانه وقعت علىه صفقة السع واللمن بعده عادث في ملك المشترى لم يقع عليه صفقة السع (قال الشافعي) رجه الله تعالى فأنقال قائل وقديكون أمرواحد يؤخ فنمن وحهين قبلله نع اذاجع أمرس مختلفين أوأمورا مختلفة فانقال فثل لى من ذلك شمأ غرهذا قلت المرأة سلغها وفاة زوجها فتعتد ثم تتزوج ويدخل ما الزو بحفظهر حيافلها الصداق وعلما العدة والوادلاحق ولاحدعلي واحدمنهما ويفرق بينهما ولايتوارثان وتكون الفرقة فسخابلا طلاق فحكمله اذاكان ظاهره حلالاحكم الحلال في ثبوت الصداق والعدة ولحوق الوادودرءالحد وحكم علمه اذاكان حرامافي الماطن حكم الحرام فيأن لايقر اعلمه ولايحل اصابتها ذلك النكاح اذاعلما بهولا يتوارثان ولايكون الفسيخ طلاقهالانهالست زوحة ولهذا أشماه مثل المرأة تنكح فيعدتها

## ﴿ باب الاختلاف ﴾

(قال الشافعي) رجه الله تعالى (قال) لى قائل قائى أحدا هل العلى قد عماو حديثا عنافين في بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك (فقات) له الاختلاف من وجهين أحدهما عرم ولا نقول ذلك فالا خروال فالمن فقات) كل ما أقام الله تعالى به الحقيق كتابه أوعلى اسان بيه صلى الله عليه وسلم من صوصا بينالم على الخراف فيه لمن على وما كان من ذلك يحتمل التأول أو لدرك قسافذه بالمتأول أو القائس الى معنى يحتمله المعرف فيه لن على وما كان من ذلك يحتمل التأول أو القائس الى معنى يحتمله المعرف في المنافذة بين الاختلاف في المنصوص (قال) فهل في هذا حجة تسين فرق فل بين الاختلاف في المنافذ والتفرق وما تفرق والذين أو توا الكتاب الامن بعدما حاء مهم البينة وقال تعملى ولا تكول كالذين تفرق واواختلف والمتعلق والمنافذ والنهادة وغيرهما (قال) فلك بعض ما فترق في من روى قوله من كالمنافذ والشهادة وغيرهما (قال) فلك بعض ما فترق فيه من روى قوله من أو على والمنافذ والمنافذ الله تعمل الله تعالى عليه وسلم أوقيا ساعلهما وعلى والمنافذ والله في الله تعالى عليه وسلم أوقيا العلم وغيرهما وقال نفر من أنفسهن ثلاثة في والنه نفر من أحدا النه والى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الما الما القائم القراء المنافذة حتى تعليل وغيرهما وقال نفر من أحدا النه تعالى الله تعالى عليه وسلم الاقراء المنفذة الثاللة وقال المنافذة وقال علم المعنى قولها زيدين أبنا وقال وغيرهما وقال نفر من أحدا المنافذة والمنافذة وتي تعليل من الحيضة الثالثة وقال ) والحال والما قال عليه والمنافذة حتى تعليل من الحيضة الثالثة (فقال) والحال المائة تعالى عليه وسلم الاقراء الحيضة الثالثة (فقال) والحال المائة من تراه ذهب هؤلاء وها والمائمة من القراء أنها أوقات من المنافذة الثالثة النائلة (فقال) والحال والمائمة المنائلة وفقال ولمائم والمائمة المنافذة الثالثة المنافذة الثالثة النائلة ولمائم ولمائمة المنافذة المنافذة الثالثة ولمائمة المنافذة المنافذة

والاوقات في هـذاعلامات عرعلى المطلقة تحتبس بهاعن النكاح حتى تستكلها وذهب من قال الاقراء الميض فيمانري والله تعالى أعلم الى أن وال ان المواقت أقل الاسماء لانها أوقات والاوقات أقل بماينها كاأن حدود الشئ أقل مماينها والحمض أقل من الطهرفهو في اللغة أولى أن مكون وقتا كالكون الهلال وقتافاصلابين الثهرين ولعله ذهب الحائن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم أحمر في سي أوطاس أن يستبرأن قىلأن بوطأن محمضة فذهب الىأن العدد استراءوأن الاستراء حمض واله فرق بن استراء الامة والحرة وان المرة تستبرأ بثلاث حمض كوامل تخرج منهاالى الطهر كأنست رأ الامة يحيضة كاملة تخرج منهاالى الطهر (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال هذا مذهب فكسف اخترت غيره والا ية محتملة للعنسين عندك (قال الشافعي) رحمه الله تعالى فقلت له ان الوقت رؤية الاهلة أيماهو علامة حعلها الله تعالى للشهور والهدلال غيراللمل والنهار وانماهو جماع لشلائين أولنسع وعشرين كايحكون الشلاثون والعشرة والعشر ونجاعات أنف بعده العددانس لهمعنى غيرهذا وان القرعوان كان وقتافه ومن عدد اللسل والهار والحيض والطهرفي اللمل والنهارمن العدة وكذلك شمه الوقت الحدود وقدتكون الحدودداخلة فيماحدت وفارحة منه عبريائن منهمافهو وقت عمني (قال) وما المعني (قلت) الميض هوأن يرخى الرحم الدم حتى يظهر والطهرأن يقرى الرحم الدم فلايظهر ويكون الطهر والقرء الحبس لاالارسال فالطهراذا كان يكونوقنا أولى في اللسان عمني القرء لانه حبس الدم (قال الشافعي) رجمه الله تعلى وأحرر سول الله صلى الله تعالى علمه وسلم عمر من الخطاب رضى الله تعالى عنه حين طلق عسد الله من عمر امر أنه حائضا أن مأمر ور حعنها وحسماحتى تطهر غريطلقها طاهرامن غير حماع وقال رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فقلك العدة التي أمر الله تعالى أن بطلق الهاالنساء (قال الشافعي) رجمه الله تعالى بعنى قول الله والله تعالى أعلم اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فأخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الله عزوجل أن العدة الطهردون الحيض وقال الله عز وحل ثلاثة قروء فكان على المطلقة أن تأتي بثلاثة قروء وكان الثالث لوأ بطأعن وقنه زمانالم تحسل حتى تكون حائضاأ ويؤيس من الحمض أو مخاف ذلك عليها فتعتذ بالشهورلم بكن للغسل معنى لان الغسل رابع غير الثلاثة وبلزم من قال الغسل عليهاأن يقول لو أقامت سنةأوأ كثرلا تغتسل لمتحل فكان قول من قال الاقراء الاطهارأ شه معنى الكتاب واللسان واضح على المنافي والله تعالى أعلم (قال الشافعي) رجمه الله تعالى فأماأ مر الذي صلى الله تعالى علمه وسالمأن يستبرأ السي يحمضة فالفاهر لان الطهراذا كان متقدما للحيضة عماضت الامقصضة كاملة صحيحة رئتمن الحبل فى الظاهر وقد ترى الدم فلا يكون صحيحا اغما يصم حيضة بان تكمل الحيضة فأى شئ من الطهر كان قبل حيضة كاملة صحيحة فهوراءة من الحمل في الظاهر (قال الشافعي) رجه الله تعالى والمعتدة تعتدعنسن استبراء ومعنى غيراستبراءمع استبراء فقد حاءت محسنتن وطهرين وطهر الثفلوأريد بها الاستبراء كانت قد ماء ت بالاستبراء من تين ولكنه أو بدبهامع الاستبراء التعمد (قال الشافعي)رجه الله تعالى (قال) أفتوحدنى فى غيرهذا مما ختلفوافيه مثل هذا (قلت) نع ورعما وحدناه أوضع وقديننا بعض هذافها اختلف الرواة فيه من السنة وفيه دلالة التعلى ماسألت عنه وما كان في معناه انشاء الله تعالى (قال الشافعي) رجه الله تعالى قال الله عزو حل والمطلقات يتر يصن ما نفسهن ثلاثة قروء وقال عزوجل واللائي بنسن من الحمض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر الى أن يضعن حلهن وقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواحا الآية (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال بعض أصحاب رسول الته صلى الله تعالى علمه وسلمذ كرالله في المطلقات أن عدة الحوامل أن يضعن حلهن وذكر في المنوفي عنها أن تعتدأر بعة أشهروعشرا فعلى الحامل المتوفى عنهاأن تعتدأر بعة أشهر وعشرا وأن تضع حلهاحتي تأتى بالعدتين معاادلم بكن وضع الحل انقضاء العدة نصاالافي الطلاق (قال الشافعي) رجه الله تعالى كانه (١) قوله وعشر اهكذا فجيع النسخ بالنسب وكأنه على اللغة الاسدية ان لم يكن تحسر يفامن الناسخ الأول كتبه مصحه

مذهب الى أن وضع الحل براءة وأن الار بعية الاشهر وعشرا تعدوأن المتوفى عنها تكون غيرمد خولها فتأتى بأربعة أشهر وعشر وانه وحسعلهاشي من وحهن ولايسقط أحدهما كالو وحسعلها حقان لرحلين لم يسقط أحدهما حق الاتخر كااذا تكحت في عدتها فأصيت اعتدت من الاول نماء تدتمن الآخر (قال الشافعي) رجه الله تعالى وقال غيره من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عله وسلم إذا وضعت ذأبطنها فقد حلت ولو كانزوجها على السرير (قال الشافعي) رجمه الله تعالى فكانت الآية محتملة المعنس معاوكان أشههما للعقول الظاهر أن يكون الحل انقضاء العدة (قال الشافعي) رجه الله تعالى فدلت سنة رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم على أن وضع الحل آخر العدة في الموت وفي مثل معناه الطلاق (قال الشافعي) رجه الله تعالى أخبرناسفدان نعينة عن الزهرى عن عدد الله ن عدالله ان عتبة عن أسه أن سبعة بنت الحرث الاسلمة وضعت بعد وفاة زوجها بليال فرّ م اأبو السنابل بن بعكك فقال قدتصنعت الدروا بانها أربعة أشهر (١) وعشر افذكرت سسعة ذلك رسول الله صلى الله تعالى علىه والم فقال كذب أبو السنابل أوليس كاقال أبو السنابل قد حلات فتروحي (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقيال أمامادات علمه السنة فلاحجة لا حد خالف قوله السنة ولكن اذكرمن خلافهم ماليس فيه نص سنة مما دل علمه القرآن نصاوا ستنماطا أودل علمه القماس (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقلت له قال الله عز وحل للذين يؤلون من نسائه مرتريص أردوق أشهر الى سميع على فقال الاكتريمن روى عنه من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم عندنا اذامضت أربعة أشهر وقف المولى فاما أن بفيء وإما أن مطلق وروى عن غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله تعلى علمه وسلم عزعة الطلاق انقضاء الاربعة الاشهر (قال الشافعي) رجه الله تعالى ولم تحفظ في هذاعن رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم « بأبي هو وأجي » شأ (قال) فالى أي القولن ذهب (قلت) ذهب الى أن المولى لا يلزمه طلاق وان امر أنه اذا طلت حقهامنه لمأعرض له حتى عنى أربعة أشهر فاذامنت أربعة أشهر فلت له في أوطلق والفئة الجاع (قال) فكيف اخترته على القول الذي مخالفه (قلت) رأيته أشه عنى كاب الله عز وحل والمعقول (قال) ومادل عليه من كتاب الله (قلت) له لماقال الله عز وحل للذين يؤلون من نسائهم تريص أربعية أشهركان الظاهر في الانه أن من أنظره الله عز وحل أربعة أشهر في شئ لم يكن عليه سبل حتى تمضي أربعة أشهر (قال) فقد يحتمل أن يكون كتاب الله عز وحل حعلله أربعة أشهر بني عفيها كاتدول فد أحلتك فى ساءهذه الدارار بعة أشهر تفرغ فهامنها (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقات له هذا الا يتوهمه من خوط مدحتى يشترط في ساق الكلامذلك ولوقال قدأ حلتك فهاأر بعة أشهر كان اعا أحله أربعة أشهر لا محد علمه سبلاحتى تنقضي ولم يفرغ منها فلاينسب المه أن لم يفرغ من الدار وأمه أخلف في الفراغ منها مانق من الاربعة الاشهرشي فاذالم بنق منهاشي لزمه اسم الخلف وقديكون في ساء الدارد لالة على أن تقارب الاربعية وقديق منهاما محيط العلم أنه لاينسه فمايق من الاربعية الاشهر وليسفى الفشة دلالة على أن لا بني عنى الار بعدة الاعضم الان الحاع بكون في طرفة عن فلو كان على ما وصفت بزايل حاله حتى تمضى أربعت أشهرتم رايل حاله الأولى فاذازا يلهاصارالي أن لله حقاءلمه فاما أن بفيء واما أن يطلق فلو لم يكن في آخرالاً به ما يدل على أن معناها غيرما ذهب السه كان قولنا أولاهما بهالم اوسه غنالانه ظاهرها والقرآ نعلى ظاهره حتى تأتى دلالة منه أومن سنة أوا خياع بأنه على باطن دون ظاهر (قال) فقال فيا في ساق الا تمام لل على ماوصفت (قلت) لماذ كرالله عز وحل أن للولي أربعة أشهر تم قال فان فاؤا فان الله عفور رحم وانعزموا الطلاق فان الله ممع على فذكر الحكمن معا بلافصل أنهما اعما بقعان بعدالار بعة الاشهرلانه اغاجعل علمه الفشة أوالطلاق وحعله الخمار فهمافي وقت واحدلا بتقدم واحدمنهماصاحمه وقدذكرافى وقتواحد كإمقال لهفي الرهن افده أونسعه علىك للافصل وفيكل

ماخبرفه افعل كذا أوكذا بلافصل (قال الشافعي) رجه الله تعمالي ولا محوزأن يكوناذ كرا بلافصل فيقال الفشية فمابن أن ولى الى أربعة أشهر وعزعة الطلاق انقضاء الاربعة الاشهر فيكونان حكمين ذكرامعا يفسح في أحدهما ويضيق في الا خر (قال) فأنت تقول ان فاعقبل الاربعة الاشهرفهي فمئة (قلت) نع كاتقول اذاقضيت حقاعلىك الى أحل قبل محاد فقد رئت منه وأنت محسن منطق عبتقد عه قبل أن يحل عليك الاحل (قال) وقلت له أرأ بت من الائم كان من معاعلي الفيئة في كل يوم الاأنه لم يحامع حتى تنقضي أربعة أشهر (قال) فلا يكون الازماع على الفشة شأحتى بفي عوالفشة الحاع اذا كان قادر اعلمه (قلت) ولوحامع لا ينوى فشة خرج من طلاق الايلاء لأنه المعنى في الحياع (قال) نع (قلت) فكذلك لوكان عازماعلى أن لا يفي علف في كل يوم أن لا يفي عم حامع قبسل مضى الاربعة الاشهر بطرفة عن خرج من طلاق الارالاء وان كان جاعه لغير الفشة خرج من طلاق الايلاء (قال) نع (قلت) (١) فلانضم عرمه على أن لا يؤ عولا عنعه حاعه بلذة لغير الفئة اذا حاء الجاع من أن يخرج به من طلاق الا يلاءعندنا وعندار قال هذا كافلت وخروحه مالجاع على أي معنى كان الجاع (قلت) وكدف يكون عازماعلى أن ينيء في كل يوم فاذامضت أربعة أشهرلزمه الطلاق وهولم يعزم عليه ولم شكلمه أثرى هـذا قولا يصير في المعقول لاحد (قال) ها مفسده من قبل المعقول (قلت) أرأيت اذاقال الرحل لامرأته والله لاأقربال أبدا أهوكقوله أنت طالق الحار بعــة أشهر (قال) ان قلت نع قلت فانجامع قبل الاربعــة الاشهر (قال) فلا ليسمشل قوله أنت طالق الى أربعة أشهر (قلت) فتكلم المولى بالا يلاء لس هو طلاق انماهي عين ثم حاءت علمه المدة جعلته اطلاقا أيحو زلاحد يعقل من حث يقول أن يقول مشل هذا الانخبر لازم (قال الشافعي) رجه الله تعلى فقال هو يدخل عليك مثل هذا (قلت) وأين هو قال أنت تقول اذا مضتأر بعمة أشهر وقف فان فاءوالاحمرعلى أن يطلق قلت لسمن قمل أن الا بلاء طلاق وا كنهاعين حعل الله الهاوقتامنع بهاالزوج من الضرار وحكم علىهاذا كانت أن معل علىه إما أن بفي واما أن بطلق وهذاحكم حادث عضى الاربعة الاشهرغرالايلاء ولكنه مؤقت محرصا حمه على أن يأتي بأيهما شاءفمته أوطلاقافان امتنع منهماأ خذمنه الذي بقدرعلى أخذه منه وذلك أن يطلق علمه لانه لاعطله أن يحامع عنه

## (باب في المواريث)

(قال الشافعي) رحمه الله تعالى واختلفوا في المواريث فقال ردين فارت ومن ذهب مذهبه بعطى كلوارث ماسمي له فان فضل فضل ولاعصة المستولا ولاء كان ما بقي المسلمان وروى عن غيره منهم أنه كان يرد فضل المواريث ورشه النصف ورد علم النصف (قال الشافعي) رحمه الله تعالى فقال بعض الناس لم لم رد فضل المواريث (قلت) استدلا لا بكتاب الله تعالى (قال) وأين يدل كتاب الله تعالى على ماقلت (قلت) قال الله عز وحل ان الم وهوار السي اله ولدوله أخت فلها نصف ما ترك وهوير ثها الله تعلى ماقلت (قلت) قال الله عز وحل ان الم وهوير ثها الله ولدولة أخت الانشب نالا يه فذكر الاخت منفردة فانتهي ما حلوع زالى النصف والا خمنفرد افانتهي به الى وذكر الاخوة والاخوات فعل الاخت نصف ما الاخ وكان حكمه حل وعزف الاخت منفردة ومع الاخراء الله المال وذكر الاخوة والاخوات فعل الاخت نصف ما اللاخ وكان حكمه حل وعزف الاخت منفردة ومع الانسواء الانهالات النصف ومع الانفراد والاجتماع (قال الشافعي) وحه الله تعالى فقال فاني است أعطم الله صف الماق ميرانا اغا أخته لها النصف الماق ميرانا اغا أعطم الياه ردا (قلت) ومامعني ردا أشئ استحسنته وكان المئان تضعه حدث شدًّت فان شدت أن تعطمه المورد الفلت ومامعني ردا أشئ استحسنته وكان المئان تضعه حدث شدًّت فان شدت أن تعطمه على والمعنى ردا أشئ استحسنته وكان المئان تضعه حدث شدًّت فان شدت أن تعطمه عبد النسب منه أنكون ذلك الله قال ليس ذلك لها كم ولكني جعلته رد اعلم المرار حم فقلت ميرانا أن عطمه النه أن ومامعني ردا أشئ استحسنته وكان المئان ومامعني ردا أشئ استحسنته وكان المئة والمورد الناسب منه أنكون ذلك الله قال ليس ذلك لها كم ولكني جعلته رد اعلم المارك ولكني معد النسب منه أنكون ذلك الله قال المي الميران الميان الميان الميران ا

(۱) قوله فلايضيع هكذا في بعض النسخ وفي بعض أخرفلا بضع بغير باء وانظر كتبه مصحمه (قال) قان قلته قلت اذاتكون ورئتها غير ماورثها الله عزوجل (قال) فأقول الذالة لقول الله تمارك وتعالى وأولو الارحام بعضهم أولى سعض فى كتاب الله (قال) فقلت له وأولو الارحام نزلت بأن الناس توارثوا بالحلف شمق الرثوا بالاسلام والهجرة فكان المهاجر برث المهاجر ولايرثه من ورثته من لم يكن مهاجرا وهو أقرب البه من ورثه فنزلت وأولو الارحام بعضهم أولى سعض فى كتاب الله على مافرض الله الهم (قال) فاذ كر الدليل على ذلك (فقلت) وأولو الارحام بعضهم أولى سعض فى كتاب الله فيمافرض الله الهم ألاترى فاذ كر الدليل على ذلك (فقلت) وأولو الارحام بعضهم أولى سعض فى كتاب الله فيمافرض الله الهم الاترى أن من ذوى الارحام من يرث ومنه سم من لا يرث وان الزوج يكون أكثر ميرا ثامن أكثر ذوى الارحام برفون معا وانك لو كنت اعاق رث الرحم حكانت رحم الابنة من الاب كرحم الابن وكان ذو و الارحام برفون معا ويكونون أحق به من الزوج الذى لارحم له ولو كانت الاته كي خلف وليسوا بذوى الارحام ولامفروض لهم في كتاب الله فرض منصوض

### (بابالاختلاف في الجد)

(قال الشافعي) رجه الله تعالى واختلفوافي الدفقال زيدس البث و روى عن عروعمان وعلى واسمسعود يورَّتْمعهالاحْوة وقال أبو بكر الصديق واسعياس و روى عن عائشة واس الزبير وعبد الله سءتية أنهم جعلوه أماوأ سقطوا الاخوة معه (قال) فكمف صرتم الى أن ثبتم ميراث الاخوة مع الحداً بدلالة من كتاب الله تعالى أوبسنة (قلت) أماشي مين في كتاب الله تعالى أوسنة فلا أعله (قال) فالاخبار مشكافئة فه والدلائل بالقياس مع من حعله أباو هب ه الاخوة (قلث) وأن الدلائل (قال) وحدت اسم الابوة يلزمهو وحدثكم محتمعين على أن تحصوا به بني الام ووحدتكم لاتنقصونه من السدس وذلك كله حكم الاب (فقلت) له ليس لاسم الابوة فقط نورته (قال) وكمف ذلك (قلت) قد أحد اسم الابوة بازمه وهولابرث (قال) فأمن (قلت) قديكوندونهأبواسمالابوة بازمهوبلزمآدم وانكاندون الجدأب لميرث ويكون مملوكا وكافرا وقاتلا فلابرث واسم الانوة فى هذا كله لازمله فلو كان اسم الانوة فقط برث ورثىفهذه الحالات وأماحمناه بني الامفانما حسناهمه خبرالاباسم الابوة وذلك أنانحجب بني الامهابنة ابن ابن مستفلة وأماأنالم ننقصه من السدس شيأ فلسنا ننقص الجدة من السدس وانميا فعلناهذا كله اتباعا لاأنحكم الحداداوافق حكم الاب في معنى كان مثله في كل معنى ولو كان حكم الجد اداوافق حكم الاب في معض المعماني كان مثله في كل المعماني كانت الله الاستفلة موافقة له فانا تحجب م ابني الاموحكم الجدةموافق له بأنالاننقصهامن السدس (قال) فما حمد كم في ترك قولنا يحمد بالحد الاخوة (قلت) بعد قولكم من القياس (قال) في كانراه الاالقياس نفسه (قلت) أرأيت الحدوالاخ أبدلي كل واحدمنهما بقرابة نفسه أم بقرابة غيره (قال) وماتعني (قلت) أليس انما يقول الحد أنا أبو إلى المبت ويقول الاخ أناان أى الميت (قال) بلى (قلت) فكالاهمايدلى بقرابة الابقدرموقعهم أ (قال) نع (قلت) فاجعل الاب المت وترك ابنه وأماء كمف معراثهمامنه (قال) لابنه منه خسة اسداس المال ولاسه السيدس (قلت) فاذا كان الاس أولى بكثرة المراث من الاب وكان الاخ من الاب الذي يدلى الاخ بقرابته والجدأبوالاب من الاب الذي يدني بقرابته كاوصفت كيف حمت الاخ بالحد ولوكان أحدهما يكون محمو مايالا خرانبغي أن يحمد الحدمالاخ لانه أولى بكثرة ميراث من الذي يدليان معايفر أبته أونجع للاخ أبداخسة أسداس وللحدسدس (قال) فامنعلُ من هذا القول (قلت) كل المحتلفين مجمعون على أن الجدمع الاخمثله أوأ كثرحظامنه فلم يكن لىخلافهم ولاالذهاب الى القماس والقماس مخرج منجمع أقاويلهم وذهبت الىأن اثبات الاخوةمع الحدأولي الامرس لماوصفنامن الدلائل التي أوحدنها القماس

مع أن ماذهب اله قول الا كثرمن أهل الفعه بالملدان قدع اوحديثا ومع أن مراث الاخوة ثارت في الكتاب ولامبراث للعدفي الكتاب ومبراث الاخوة أثبت في السنة من مبراث الجد (قال الشافعي) رجه الله تعالى (فقال) قدسمعت قوال في الاجاع والقماس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله مسلى الله تعالى عليه وسلم أرأيت أقاو يل أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا تفرقوا فما (فقلت) تصعرمها الى ماوافق الكتاب أوالسنة أوالاجماع أوكان أصوفي القماس (قال) أفرأيت اذا قال الواحد منه مالقول لا يحفظ عن غيره منهم فعله موافقة ولاخلاف أفتحدال حمية باتماعه في كتاب أوسنة أوأمي أجع الناس علمه فبكون من الاساب التي قلت بهاخبرا (قلت) له ماوحد نافي هذا كتابا ولاسنة ثابتة والمدوحدناأهل العاربأخذون بقول واحدهمم ويتركونه أخرى ويتفرقون في بعض ماأخد والهمنه (قال) فالحائي شي صرت من هذا (قلت) الحاتباع قول واحدهماذا لمأحد كتا باولاسنة ولااحماعا ولاشأ في معنى هذا يحكمه الم محكمه أو وحدمعه قماس وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا (قال) فقال قد حكمت الكتاب والسنة فكمف حكمت بالاجماع ثم حكمت بالقياس فأقتهما مقام كتاب أوسنة (فقلت) انى وان حكمت م ما كاأحكم الكتاب والسنة فأصل ماأحكم به منهما مفترق (قال) أفعو زأن تكون أصول مفترقة الاساب تحكم ماحكاو احدا (قلث) نع تحكم مالكاب والسنة المحتمع على التي لا اختلاف فها فنقول لهذا حكمنا الحق في الظاهر والماطن وتحكم سنة وويتمن طريق الانفرادلا يحتمع الناس علما فنقول حكمنا مالحق في الظاهر لانه قد عكن الغلط فين روى الحديث ونحكم بالاجماع ثم القداس وهوأضعف من هذا وليكنها منزلة ضرورة لانه لا بحل القياس والخبرمو حود كإبكون التمه طهارة في المفرعند الاعوازمن الماء ولا يكون طهارة اذاوحد الماء انما يكون طهارة في الاعواز وكذلك بكون ما معد السنة حجة اذا أعوزمن السينة وقدوصفت الحقف القساس وغيره قبل هذا (قال الشافعي) رجه الله تعالى فقال أفتحد شمأ يشمه (قلت) نع أقضى على الرحل يعلى أن ما ادعى علمه كا ادعى أو ماقراره وان لم أعماولم يقرقضت عليه بشاهدين وقد بغلطان وممان وعلى واقراره أقوى علىه من شاهدين وأقضى علمه ساهدو عن وهوأضعف من شاهدين عم أقضى علىه شكوله عن المين وعين صاحمه وهو أضعف من شاهد وعن لانهقد ينكل خوف الشهرة واستصغارما يحلف علمه وقدمكون الحالف انفسه غسر بفة وحريصا وفاحرا والله أعيل

﴿ عَنَ الرَّسِالَةُ الْاصُولِيةُ فَأُواخِرُومُ صَالَ الْمُعظمِ مِنْ ١٣٢١ مِنْ هِجِرَتُهُ صَلَّى الله عليه وسلم



# (فهرست رسالة الامام أبى عبدالله مجدين ادريس الشافعي رضى الله عنه في أصول الفقه)

|                                          | ككيفه | غيغ                                             |
|------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| باب فرض الصلاة الذى دل الكتاب ع السنة    | 19    | م مقدمة الكتاب                                  |
| علىمن برول عنه بالعددر وعلى من لاتمكت    |       | ه باب كيف البيان                                |
| صلاته بالعصية                            |       | ه « السان الاول                                 |
| باب الناسخ والمنسوخ الذي مل عليه السينة  | 7.1   | » ر البيان الثاني                               |
| والأجاع                                  |       | ر البيان الثالث « البيان الثالث                 |
| « الفرائض التي أنزلها الله تعالى نصا     | 77    | ۷ « البيان الرابيع                              |
| « الفرائض المنصوصة الني سن رسول الله     | 7.5   | ۷ « السان الحامس                                |
| صلى الله تعالى عليه وسلم مها             |       | ، ١٠ « بيانمانزل من الكتاب عاما يراديه العام    |
| « ماجاء في الفرض المنصوص الذي دات        | ۲٤    | ويدخله الخصوص                                   |
| السنةعلى أنه انماأر يدبه الخاص           |       | ۱۰ « بيانمانز لمن القرآن عام الطاهروهو          |
| جل الفرائض التي أحكم الله تعالى فرضها    | 77    | يحمع العام والخاص                               |
| بكنامه وبين كيف فرضها الخ                |       | ۱۱ « بيان مانزل من الكتاب عام الظاهر ويراد      |
| باب فى الزكاة                            | ۲۷    | به کله انالیاص                                  |
| « العلل في الاحاديث                      | ۳-    | ١١ « الصنف الذي بين سياقه معناه                 |
| وجه آخرمن الناسخ والمنسوخ                | 10    | ۱۲ « الصنف الذي يدل افظه على اطنه دون           |
| وجه أخرمن الناميخ والمنسوخ               | 70    | طاهره                                           |
| وجه آخرمن الناسيخ والمنسوخ               | 41    | ۱۲ « مانزل عامافدات السنة خاصة على أنه          |
| وجه آخرمن الاختلاف                       | ۳۸    | برادبه الخاص                                    |
| باب اختـ الاف الرواية على وجه غـ يرالوجه | 24    | ۱۳ « بيان فرض الله تعالى فى كتابه انباع سنة     |
| الذىقىله                                 |       | تبيمه صلى الله عليه وسلم                        |
| « وجه آخر ممايع قي مختلفاوليس عند دنا    | 2 .   | ۱٤ « فرض الله طاعة رسوله صلى الله علمه » ا      |
| مغثاف                                    |       | وسلم مقرونة بطاعة الله حسل ذكره                 |
| وجه آخرمما يعد مختلفا                    | ٤١    | ومذ كورةوحدها                                   |
| وجه آخرمن الاختلاف                       | 73    | ا ١٤ « ماأمرالله به من طاعة رسوله الله صلى الله |
| النهى عن معنى دل عليه معنى فى حديث غيره  | ٤٤    | تعالى عليه وسلم                                 |
| باب النهى عن معنى أوضع من معنى قبله      | ٤٥    | ۱۵ « ماأبان الله خلقه من فرضه على رسوله         |
| النهى عن معنى بشد به الذى قبله في شي     | 20    | اتباع ماأوحى البه وماشهد له به من اثباع         |
| و بفارقه في شيء غيره                     |       | ماأمر به ومن هداه وأنه هادلمن اتبعه             |
| وجه آخر بشبه الباب قبل                   | ٤٧    | ا ابتداء الناسخ والمنسوخ                        |
| وحه بشبه المعنى قبله                     | 2 V   | ١٨ الناسم والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه     |
| بابالعلم                                 | 0.    | والسنةعلى بعضه                                  |

|               |                         |     | ٢                                   |
|---------------|-------------------------|-----|-------------------------------------|
|               | 4                       | عدم | مغيض                                |
|               | بابالاجتهاد             |     | ٥١ بابخبرالواحد                     |
|               | « الاستحد               |     | ٥٥ الحِهْ في تثبيت خبرالواحد        |
|               | « الأختلا               |     | ٥٥ بابالاجاع                        |
|               | « فىالموار<br>« الاختلا | i i | ٥٠ ، اثبات القياس والاجتهاد وحش يحب |
| الماجد الماجد | )) »                    | ٨١  | القياس ولا يجب ومن له أن يقبس       |
|               |                         | ت)  | , s                                 |
|               |                         |     |                                     |
|               |                         |     |                                     |
|               | •                       |     |                                     |
|               |                         |     |                                     |
|               |                         |     |                                     |
|               |                         |     |                                     |
|               |                         |     |                                     |
|               |                         |     |                                     |
|               |                         |     |                                     |
|               |                         |     |                                     |
|               |                         |     |                                     |
|               |                         |     |                                     |









A.U.B. LIBRARY

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES 00490843

CA 349.297 Sh52rA c.1